

يَجَنَىٰ بنِ عَبْدِالْعَزِيْزِالِيَحْيَىٰ

آلجئزءُ أكخامِسُ

هَاذِهِٱلنَّسَخَةَخَاصَّة لَايُسُمَح بِتَصوِيرِهِاأُونَسْخهَا

دارابن الجوزي

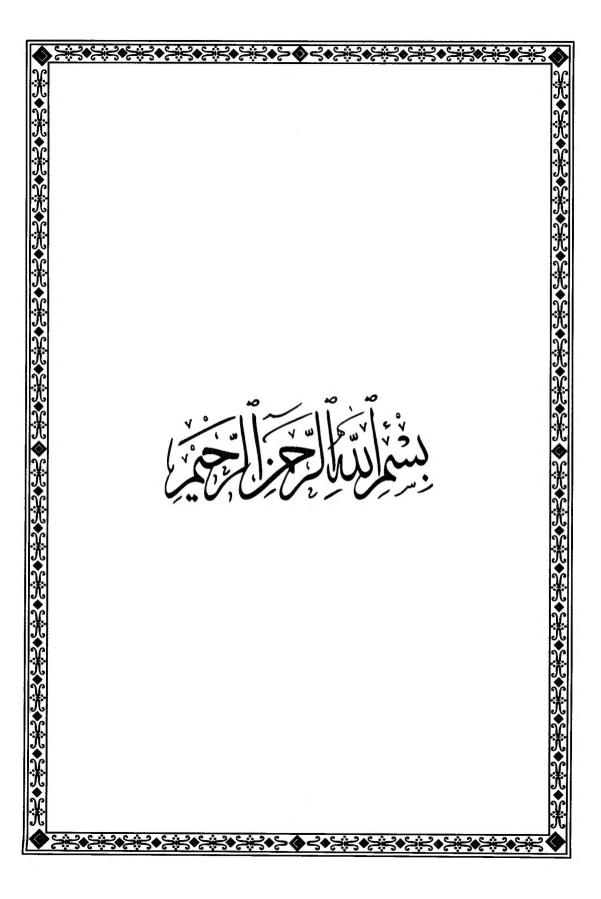





#### كِتَابُ الإِيمَانِ

### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ ﴾ \*

ا ـ عَنْ عِمْرَانَ وَ اللهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ. قَالُوا: قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا! - مَرَّتَيْنِ -، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ - ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمِ! قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالُوا: جِئْنَاكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالُوا: جِئْنَاكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَايَةٍ: قَبْلُهُ عَنْ هَذَا الأَمْرِ. قَالَ: كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلُهُ -، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ.

#### بَابُ: ﴿ أَلَّهُ ٱلصَّامَدُ ﴾

٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ: فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ: فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا. وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْتًا أَحَدٌ.

### بَابُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ ﷺ لأَوْلِيَائِهِ\*

٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِالْدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ إِلَيْ اللهَ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدَنَّهُ، وَالْنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا

# بَابُ فَضَٰلِ الْاغْتِرَافِ بِالعُبُودِيَّةِ للهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ\*

٤ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ : سَيّدُ الاسْتِغْفَادِ أَنْ تَهُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ، وَمَنْ قَالَهُا وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النّهَادِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللّهُلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللّهُلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

#### بَابٌ: ﴿ قُولُوٓا مَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾

عن أبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ اَمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنزِلَ لَا يُسَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ اَمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهَ وَمَا أَنزِلَ
 إِلَيْنَا ﴾ الآية.

# بَابُ: أَوَّلُ الإِيمَانِ قَوَلُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، \*

٦ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلنَّيِّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ ، وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ ، وَلَا مَنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ ، وَلَا يَدُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَكُنْ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَقُلُوبًا غُلْفًا .

٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِنَّا قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطَّ يَقُولُ: إِنِّي لَأُنْتُهُ كَذَا؛ إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ. فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَقَالَ: لَقَدْ كَانَيُومِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ! قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي. وَأَيْتُ كَانْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ! قَالَ: فَهَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنْيَتُكَ؟ وَالْنَ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنْيَتُكَ؟ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ، فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ، فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَاثِمٌ عِنْدَ لِلْهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَتُهُ، الْجَلِيحَ، أَمْرٌ وَإِبْلَاسَهَا، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا؟ الْفَرَعَ، فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ قَالِبُلَاسَهَا، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا؟ فَلَا تَعْمَلُ عَمْرُ: صَدَقَ؛ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ لِلْهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَتَهُ، فَلَاتُ عَلْ مَمُونَا مِنْهُ، يَقُولُ: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، وَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَوَثَبَ الْقَوْمُ، قُلْتُ: لَا أَلْهُ وَلَى هَذَا نَبِعْ مَا وَرَاءَ هَذَا. ثُمَّ نَاذَى: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ وَلَا اللهُ. فَقُونُ اللهُ قَلْمَ مَا وَرَاءَ هَذَا. ثُمَّ نَاذَى: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ فَيَا مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلْ فَيْلَ هَذَا نَبِعْ لَى هَذَا نَبِعْ لَا أَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَمَالِهِ\*

٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا

يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ. مِنَّا أَسِيرَهُ. مِنَّا أَسِيرَهُ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. حَتَّى فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. حَتَّى قَدُمْنَا عَلَى النَّبِيِّ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ! مَرَّتَيْنِ.

# بَابُ قَوْلِهِ عِلْمُ: ﴿ أُمِرْتُ أَنَ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \*

٩ ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ رَفِي النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَاذِيَّ هَذِهِ. قَالَ: نَعَمْ: مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرِ لَهُ رَأْسٌ، وَلَهُ جَنَاحَانِ، وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحِ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِّخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ. فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ؛ فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ. قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوع، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِينَ \_ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ \_ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ

رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِي رَبِّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ بَقِي مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ. فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُحْزِكَ، وَلَكِنِي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِي فَلَمْ يُخْرِكَ بُونِ أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ رَسُولِ اللهِ عَيِي : كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

## بَابُ أَسْعَدِ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ـ أَوْ نَفْسِهِ ـ.

## بَابُ: مَنْ أَطَاعَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الإِيمَانَ \*

١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
 الْجَنَّة ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

#### بَابُ: مَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ﷺ

١٢ - عَنْ جَابِرِ هَ قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُو نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْذُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ

الدَّارَ وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ. فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدًا عَلَيْهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

#### بَابٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ

١٣ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِلَيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى الله، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا اتَّقَى الله، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَجِدُوهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالنَّعْبِ شُرِبَ تَجِدُوهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالنَّعْبِ شُرِبَ

## بَابُ: الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ\*

١٨ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللهَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ. يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.

#### بَابُ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإيمَانِ\*

١٩ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ إِنَّا مَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

### بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

٢٠ - عَنْ أَنس هِ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

#### بَابُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾

٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ عَبَّاسٍ ﴿ أَنْ عَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِى ٱرْبَيْكَ إِلَى إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانَ ﴾ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ.
 بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانَ ﴾ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ.

## بَابُ: الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ\*

١٨ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللهَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ. يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.

#### بَابُ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإيمَانِ\*

١٩ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ إِنَّا مَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

### بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

٢٠ - عَنْ أَنس هِ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

#### بَابُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾

٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ عَبَّاسٍ ﴿ أَنْ عَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِى ٱرْبَيْكَ إِلَى إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانَ ﴾ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ.
 بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانَ ﴾ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ.

#### كِتَابُ الطَّهَارَةِ

#### بَابُ: لَا يُسْتَنَّجَى بِرَوْثٍ

٢٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِحْسٌ.

#### بَابُ سُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ

٢٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مُعَلَّقًا قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ
 وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ
 ذَلِكَ.

## بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مِعَ امْرَأْتِهِ

٢٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعًا.

#### بَابٌ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

٢٥ ـ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضُّولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ فَأْرَةِ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ.

#### بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَخَدَهُ فِي الْخَلُوةِ

٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: عَرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِك، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِك.
عَنْ بَرَكَتِك.

#### بَابُ دُخُولِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِلْمَسْجِدِ\*

٢٧ ـ عَنْ عَائِشَةً عَلَيْ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ امْرَأَةٌ مِنْ
 أَذْوَاجِهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِي مُسْتَحَاضَةٌ ـ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ،
 وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

### بَابُ الكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

٢٨ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا .

#### بَابُ الخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَر

٢٩ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مَثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ عَيَّةٍ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْتُونٌ. قَالَ: وَكَانُوا لَا يَحْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.

#### كِتَابُ الصَّلَاةِ

#### بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٠ ـ عَنْ أَنَسِ هَ مُعَلَّقًا قَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْفُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ. وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِي بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: خُذْ. فَعَالَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا؛ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ .

### بَابٌ نَومِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٣١ ـ عَنْ عَائِشَة ﴿ اللّٰهُ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيِّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: فَحَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحُمًا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمْسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ: فَالَّهُمُونِي بِهِ. قَالَتْ: فَالْتُهُمُونِي بِهِ. قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، وَاللهِ يَعِلِهُ فَي الْمَدْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَاللّٰهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَالَتْ: فَاللّٰهُ مَا فَاللّٰهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهِ عَلَيْهُ فَاللّٰهُ عَائِشَةً وَاللّٰهُ وَهُو ذَا هُو. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَاللّٰمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ. قَالَتْ: قَالْتُ عَائِشَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ. قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ. قَالَتْ:

فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. قَالَتْ: فَلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: فَلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا اللَّا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

### بَابُ رَفِّع الصَّوتِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٧ ـ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَ اللَّهُ عَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ وَ اللَّهُ ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ! فَجِئْتُهُ بِهَا لَا عُمَرُ وَ اللَّهُ الطَّائِفِ. قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ بِهِمَا، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَّائِدِ لأَوْجَعْتُكُمَا! تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟.

### بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

٣٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

## بَابُ مَنْ قَدَّرَ الْأَعْمَالَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ\*

٣٤ ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ الْعَمْلُوا، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَيَيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، قُمَّرُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ، فَعَمِلُنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ اللَّهُ مُنَ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَيَرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا!

قَالَ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

## بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقَتِهَا

٣٥ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنسِ وَ إِلَيْهِ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي،
 فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاة،
 وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ!.

#### بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ\*

٣٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

### بَابٌ فَضْلِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً \*

٣٧ \_ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ هَا وَهُوَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَبُو الدَّرْدَاءِ هَا أَعْضَبُ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَلَّهُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَلَّهُ مُكَمَّدٍ عَلَيْ أَلَّهُ مُعَمَّدٍ عَلَيْ اللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَلَّهُ مُ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.

#### بَابُ: الإمَامُ ضَامِنٌ \*

٣٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

#### بَابُ إِمَامَةِ الصَّبِيِّ\*

٣٩ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ وَ اللهِ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٍّ صَادِقٌ. فَلَمَّا

كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَقَّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَّاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا صَلَّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا صَلَّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا مَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَدِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبِع سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبِع سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَلَي بُودَةً، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَلَي بُودَةً، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَلَي بُودَةً، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَلَي بُودَةً فَلَاتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلَا تُغَطُّونَ عَنَا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟! فَاشْتَرَوْا فِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.

#### بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

٤٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ ـ مَوضِعٌ بِقُبَاءٍ ـ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

### بَابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

٤١ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِيْتَنَةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فِإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَإَذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَإَذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.

### بَابُ وَضُعِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

٤٢ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

#### بَابُ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ

٤٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

#### بَابُ: يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

#### بَابُّ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

20 عن الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّة، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ -. قَالَ شُعْبَةُ: هُو أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ ضَيَّهُ. فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخُوارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَال: إِنِّي الْخُوارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَال: إِنِّي سَعِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ سَعِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ فَالَى غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ فَا أَنْ أَرَاجِعَ مَعَ دَابَتِي غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِيًا، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَتِي غَزَواتٍ أَوْ ثَمَانِيًا، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَتِي أَحَلُ إِلَى مَأْلَفِهَا، فَيَشُقُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَوْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا، فَيَشُقُ عَلَيَّ.

#### بَابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، ﴿ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

٤٧ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مُعَاذًا ﴿ اللهِ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصَّبْحَ، فَقَرأً: ﴿ وَأَتَخَذَ ٱللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغُرِب

٤٨ ـ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ إِلَيْهُ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ؟.

### بَابُ: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

٤٩ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللَّهِ النَّهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الضَّفّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

### بَابُ فَضْلِ «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

٥٠ ـ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ﴿ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَلِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

### بَابُّ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

٥١ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ إِلَى مَا مَلَ اللهِ عَنْ مُخَدِّةً وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا وَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ: مَا صَلَّيْتَ! لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

# بَابٌ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

٧٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ! فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.

### بَابُ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ\*

وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَنْ رَكْبَتَيْهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ اللَّهُ مُنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ اللَّهُ مُنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

### بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الْإِمَامِ الْعَالِمِ

20 \_ عن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْمَكْتُوبَةِ \_ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.

### بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيْضَةَ \*

وه \_ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَ إِنَّ اللَّهِ اللَّذِي صَلَّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِي مَكَانِهِ اللَّذِي صَلَّى فِي الْفَرِيضَةَ.

#### بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ

٥٦ - عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيُرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَلَا أَعْدِرُ، وَلَا أَعْدَرُ، وَلَا أَعْدَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْثُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي. قَالَ: وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ.

### بَابٌ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ ﷺ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

وَ عَنْ عُمَرَ وَ إِنَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نُمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾

٥٨ ـ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ أَفِي ﴿ صَّ ﴾ سَجْدَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ تَلا: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَهِهُ دَهُمُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

## بَابُ فَضُلِ مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

٦٠ ـ عَنْ عُبَادَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، ثُمّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَنَّجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ \*

٦١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ. يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

٦٢ ـ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ
 وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا: يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا.

#### بَابُ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتُلِ

٦٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةَ رَهُطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ،

فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلِ كُلُّهُمْ رَام، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدْفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمُ: انْزِلُوا! وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ عَاصِمٌ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِر، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ، وَابْنُ دَثِنَةَ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْتَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ! وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي فِي هَؤُلَاءِ لأُسْوَةً \_ يُرِيدُ الْقَتْلَى \_. فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى، فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ. قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ. وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقُّ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ. وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا، اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: \_

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ فَتِلَ صَبْرًا، فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّادِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَف، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ حُدُّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَف، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ فَلْمُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا.

### بَابُ: مَتَى صَارَ قِيَامٌ رَمَضَانَ عَزِيمَةً ؟\*

75 ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ وَ الْكُلُهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّى الرَّجُلُ لَيْفُسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ جَمَعْتُ هَوُلَاءِ عَلَى قَادِئٍ وَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِي بْنِ كَعْبِ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أَخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ عَمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْل، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

#### كِتَابُ الْجُمُعَةِ

### بَابُّ: إِذَا لَبِسَ اللِّبَاسَ يَتَزَيَّنُّ بِهِ لِلْجُمُّعَةِ\*

٦٥ ـ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أَنَسٌ هَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
 فَرَأَى طَيَالِسَةً، فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ.

#### بَابُ الْمَشِي إِلَى الْجُمُّعَةِ

77 \_ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: أَذْرَكَنِي أَبُو عَبْسِ وَ اللَّهِ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

#### بَابُ الأَذَانِ يَومَ الْجُمُّعَةِ

٦٧ - عَنِ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ إِنَّا اللَّالَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.
 فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﴿ إِنَّهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

#### كِتَابُ المِيدَين

## بَابٌ فَضُلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ \*

مه - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ أَنَّهُ قَالَ: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ أَنْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ. قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلُ خَرَجً يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

### بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوج

٦٩ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ
 حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: وِثْرًا.

### بَابُ الأَضْحَى وَالنَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

٧٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.

### بَابٌ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

٧١ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ
 خَالَفَ الطَّرِيقَ.

#### كتاب الاستثقاء

## بَابُ سُوَّالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

٧٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبِيُّ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ
وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ
إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ...

### بَابُ التَّوَسُّلِ فِي الاستبسْقَاءِ بِدُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ\*

٧٣ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

#### بَابُ سُقْيَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ\*

٧٤ ـ عَنْ حَزْنٍ ظَلَيْهُ جَدِّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ هَذَا لَحَدِيثٌ لَهُ شَأْنٌ.

### كِتَابُ الْجَنائِزِ

بَابٌ: يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي أَيَّامٍ صِحَّتِهِ \*

٧٥ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

#### بَابُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

٧٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ.

#### بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَريض وَمَا يُجِيبُ

٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ اللهِ وَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، وَكَانَ النَّبِيُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءً اللهُ. قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلَا! بَلْ هِيَ فَقَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءً اللهُ. قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلَا! بَلْ هِيَ خُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ الْمَعَمْ إِذًا.

#### بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

٧٨ ـ عَنْ أَنَسِ ظَهُ قَالَ: كَانَ عُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخُدُمُ النَّبِيَ ﷺ وَفَقَالَ لَهُ: أَسْلِمُ! فَنَظَرَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمُ! فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

### بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ\*

٧٩ \_ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ أَنَّ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ \_ وَكَانَ بَدْرِيًّا \_ مَرِضَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.

#### بَابُ فَضُلِ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ فِي الْمُصِيبَةِ \*

٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى:
 مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ
 إِلَّا الْجَنَّةُ.

# بَابُّ: مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعَذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُّرِ

٨١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيْ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَاللَهُ إِلَى امْرِيْ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً.

### بَابٌ فِي الأَمَلِ وَطُولِهِ

٨٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، وَهَذَا اللَّهِ عَلَى هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا .

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهَمْ اللهَمُلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ.

## بَابُ مَنِ اسْتَعَدُّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ

٨٣ ـ عَنْ سَهْلِ وَهِهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَىٰ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي، فَجِئْتُ لأَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَىٰ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَنَهَا فُلَانُ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا وَاللهِ مَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُ. قَالَ: إِنِّهَا شُمَّ سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُ.
قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَها، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. فَكَانَتْ كَفْنَهُ.

## بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

٨٤ ـ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ عَنَّا قَالَتْ: اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، فَلَمَّا تُوفِّي وَعُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَنْوَابِهِ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَمَا عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَمَا يُعْدِي كَاللهُ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ \*

٨٥ ـ عنِ ابْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا هَا عَلَي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ:
 إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا.

#### بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

٨٦ \_ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: ليَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

## بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

٨٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَغْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لِأَهْلِهَا \_: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.

### بَابُ اللَّحْدِ فِي الْقَبْرِ

٨٨ ـ عَنْ جَابِرِ ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَبْهُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآن؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَى يُحَلِّ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَى يُحَلِّ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَى يُحَلِّ عَلَيْهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمَّى فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.

## بَابُ: مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَزْأَةِ؟

٨٩ ـ عَنْ أَنَسِ رَهِيْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.
اللَّيْلَة؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ. فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

## بَابُ النَّهْي عَنِ النَّعْيِ\*

• • • عَنِ النُّعْمَانِ ﴿ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهُ! وَاكَذَا وَاكَذَا! تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهُ! وَاكَذَا وَاكَذَا! تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ.

#### بَابُ مَا كَانَ يَقُولُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لِلْجَنَازَةِ \*

٩١ ـ عَنْ عَائِشَةَ عِنْ اللّهِ عَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لِلْجَنَازَةِ،
 يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ ـ مَرَّتَيْنِ ـ.

### بَابُ: هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ ؟

97 - عَنْ جَابِرٍ هَ اللَّهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِّي لَا أَثْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ أَقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخِرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أَذُنِهِ.

#### بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمُواتِ

٩٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

#### بَابٌ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ

٩٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلِيًّا ﴿ عَلِيًّا ﴿ عَنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْ عَنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّنِي فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسٌ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَاللهِ لأُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا؛ إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا؛ إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، انْهَ وَلَي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، انْهُ وَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا عَلِمْنَا الْمُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ؟ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا الْمُؤْكِ، وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا اللهُ لَيْنُ فَلْكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. فَقَالَ عَلِيَّ: إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ فَلْكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. فَقَالَ عَلِيٍّ: إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ فَاللهِ لَئِنْ فَالْنَاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّ وَاللهِ لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَسُولَ اللهِ ﷺ.

90 \_ عَنْ أَنَسِ وَهِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَا كَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ! مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ! إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ! أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ؟.

#### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾

97 \_ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسَّنْحِ، فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَبَّلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وبَكَى -، قَالَ: بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِوَايَةٍ: وبَكَى -، قَالَ: بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ، عَلَى رِسْلِكَ! لَا يُذِيقُكَ اللهُ الْمُوبَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ، عَلَى رِسْلِكَ! فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلا اللهَ قَلْمَ تَكلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلا اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ كَلُهُ مَتَ أَوْ قُرْبَلُ أَنْهَا لَنَهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ وَلِيَهُمْ مَيْتُونَ ﴾ . وَقَالَ: ﴿ وَمَا لُمُحَمَّدُ إِلَّا مَنْ مَاتَ أَوْ قُرْبَلُ اللهَ لَنْهُمْ مَيْتُونَ ﴾ . وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّهُ وَمُنْ كَانَ يَعْبُدُ مَا مَنْ مَا وَمُنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنْ اللهَ لَلْهُ وَمُنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ وَمَنْ كَانَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَالْمَالِهُ وَمُن كَانَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾. فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ . . . ، وَفِيهِ : وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَجْلِسَ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ . . . ، وَفِيهِ : وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَنْ وَلَهُ مَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي كُلُّهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي كُلُهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلِّنِي رِجْلَايَ ، وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ ، حِينَ سَمِعْتُهُ قَدْ مَاتَ . قَالَمُ اللهُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَدْ مَاتَ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ

٩٧ \_ عَنْ عُرْوَةَ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ؛ فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوةُ: لَا وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ عَلَيْهِ.

٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ الْهِ الْهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ الْهِ الْهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ الْهِ الْهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَى. وَفِي رَوَايَةٍ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا.

#### كِتَابُ الزَّكَاةِ

## بَابُ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

99 \_ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ! إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ ﴾ الآية

١٠٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ وَهُبُهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ اللَّهُ هَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي مُعَاوِيَةُ : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي مُعَاوِيَةُ : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ وَهُمُ يَشْكُونِي ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ : أَنِ اللّهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ وَهُمْ يَا النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ وَلِي النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ وَلِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ وَلِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ وَلِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ وَلَوْلَ الْمَنْزِلَ ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ . وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ .

## بَابُ مَنْ تَخَوَّضَ فِي مَالِ اللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ حَقٌّ \*

١٠١ ـ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَلَىٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

## بَابُ: الْخُمُسُ لِلإِمَامِ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضِ

١٠٣ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ وَهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لَيَقْبِضَ الْخُمُسَ، وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تُرَى إِلَى هَذَا؟! فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ! أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ بُرَيْدَةُ! أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

### بَابُّ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْغُرُ

١٠٤ ـ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ وَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ! فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.

### بَابُ زَكَاةِ الغَنَم

الْكِتَابَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرِيْنِ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي

أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَم: مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ \_ يَعْنِي \_ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

## بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتَ عِنْدَهُ \*

١٠٦ - وَعَنْهُ وَهِيْهُ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَشْرِينَ ذِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدَهُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ مَنْ يَلْعِلْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَعْتُ فَيْعُلِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَعْتُ فَيْعُلِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَعْتُ وَيُعْظِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَعْتُ وَيُعْظِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ

بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. شَاتَيْنِ. شَاتَيْنِ.

# بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

١٠٧ ـ وَعَنْهُ ظُلِيَهُ: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

# بَابُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

١٠٨ \_ وَعَنْهُ وَلِا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

# بَابُ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

١٠٩ - وَعَنْهُ ﴿ إِنَّهُ الْحَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُ مَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

# بَابُ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوْرٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

١١٠ - وَعَنْهُ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.

### بَابُّ: مَا قَدُّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

الله عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ الله قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اللهِ عَلَىٰهِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ اللهِ عَنْ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ! قَالَ: فَإِنَّ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ! قَالَ: فَإِنَّ مَالُهُ مَا لَهُ أَحَبُ إِلَيْهِ! قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا أَخَرَ.

### بَابٌ فَضَٰلِ الْمَنِيحَةِ

الله عَنْ ابْنِ عَمْرِه ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ.

## بَابٌ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتَّلَافَهَا

١١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَتَّلَفَهُ اللهُ. النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَتَّلَفَهُ اللهُ.

كَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ الْجَمَلِ وَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لِلَّا أَرانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لِاللَّلُثِ، فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ، إِنْ عَجَرْتَ لَدَيْنِي. وَأَوْصَى بِالثَّلُثِ، فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ، إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ. قُلْتُ: يَا أَبَةِ، مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: الله. قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ . فَيَقْضِيهِ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ عَكُونَ فِي غَوْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. فَلَمَّا فَرَغَ يَكُونَ فِي غَوْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. فَلَا لَا بُنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا. قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَنْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ لَالْ لَكُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ الْ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ

دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثَّلُثَ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتا أَلْفٍ.

## بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ

المَّوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ فِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَتَانَا كِتَابُ عُمْر بُنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ قَوْل بَيْنَ كُلِّ فِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

# بَابُّ: إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

١١٦ \_ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدًا لابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ. وَأَنَّ فَرَسًا لابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوم، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ.

### بَابُ عَطَاءِ الْمُهَاجِرِينَ\*

11٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عُمَرَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ الْأُوَّلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَمْسَمِائَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ: أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ. يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ.

## بَابُ عَطَاءِ الْبَدَرِيِّينَ\*

١١٨ \_ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ عُمَرُ رَفِيْ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.

## بَابُ عَطَاءِ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ\*

عُمرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً فَمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا، وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ، وَلَا ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَعْفَارِيّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعْ النَّبِيِّ عَيْفٍ. فَوقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ. مَعَ النَّبِيِّ عَيْفٍ. فَوقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ. ثُمَّ الْشُورَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَاهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِخَلْمِهِ مُلَا فَالَّذَي مُنَاوِلُهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَاهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاولَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ الْفُهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاولَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ فِي الدَّارِ مَا اللهُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْعُنْ مَنْ فَلُ أَنْ عَمْرُ: ثَكِلَتْكَ أُمَّكَ أُمْكَ! وَاللهِ إِنِي لأَرَى أَبًا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرًا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَانَا نَسْتَغِيءُ سُهُمَانَهُمَا فِيهِ.

### كِتَابُ الصِّيَامِ

## بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ﴾ الآية

17٠ عنِ الْبَرَاءِ وَهَا قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ فَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ، فَلَمَّا الْنَتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ، فَلَمَّا الْمَنْ فَلَ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْرَلُتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَلُولَ لَكُمْ الْفَيْطُ الْأَنْهُ فَلَهُ وَلَا وَالْمَرَبُوا حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَعَلُ مِنَ اللَّهُ لَا الْمَيْسُ مِنَ اللَّهُ الْأَنْهُ فَي كُولَ وَالْمَرَبُوا حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَعَلُ مِنَ النَّعَلُولُ الْأَنْوَدِ ﴾ .

١٢١ \_ عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهِ عَالَ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُانُوا لَا يَقْرَبُونَ النَّهُ اللّهُ اللّهُ : ﴿عَلِمَ اللّهُ النَّهُ عَنَامُ مَ كُنتُمْ عَنَانُ كُنتُمْ عَنَانُ كَانُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنَانُ عَلَيْهُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ ﴾.

# بَابُ: إِذَا أَفُطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ

١٢٢ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ
 النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ:
 لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ.

# بَابٌ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُّفْطِرَ فِي التَّطَوُّع

الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا! فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ! قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ! قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ! خَتَى تَأْكُلَ. فَأَكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ! فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ! فَلَمَا كَانَ اللَّيْلُ فَلَا مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: ثُمِ! فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ! فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: ثُمِ! اللَّنَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: ثُمِ! اللَّنَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: ثُمِ! وَلَمْ مُنَا فَلَاكَ مَنَا اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ كَلَ لَهُ مَلْ مَنْ أَنِي عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَا مُلْكُ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَا مُلْكُ عَلَيْكَ حَقًّا، فَالَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًا، فَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْكَ حَقًا، فَلَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ صَلَقَ سَلْمَانُ.

## كِتَابُ الْمَجّ

### بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

١٧٤ \_ عَـنْ أَنَـسِ ﴿ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَـلَـى رَحْـلِ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.

## بَابُ تَرْجِيلِ الشَّعَرِ فِي الْحَجُّ\*

الأَنْصَارِيَّ وَاللَّهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ القُرَظِيِّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ فَا مَا مَا مَا مَا مَا مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ فَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

#### بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

١٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ اللهُ

١٢٧ \_ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: أَذِنَ عُمَرُ ظَيْهُ لَا ثُوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ لَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

#### بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

الله ﷺ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

## بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيَّ ﴾

١٢٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ. فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرٌ ٱلزَّادِ ٱلنَّعُونَ ﴾.

# بَابُ التَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظً - وَفِي رِوَايَةٍ: وَمِجَنَّةُ - مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن وَلَيْهِ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ ﴾

١٣١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوج يَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ.

### بَابٌ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

١٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: قَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَظَاءٌ قَالَ: قَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَظَاءٌ الرِّجَالَ؟! قَالَ: لَمْ يَكُنَّ النَّبِيِّ عَظِيْهُ مَعَ الرِّجَالِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطُنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ يُخَالِطُنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ يُخَالِطُنَ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتِ: انْطَلِقِي عَنْكِ! وَأَبَتْ.

## بَابُ الْكَلَامِ فِي الطُّوَافِ

١٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدُهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ، فَقَطَعَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ.

# بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

١٣٤ ـ عَنْ سَالِم قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَة. فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَة. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخْرُجُ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللهِ، فَلَمَّا تُرْيدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ. وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَبْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ.

### بَابُ: مَتَى يَدُفَعُ مِنْ جَمْع؟

الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

## بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

١٣٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنِّى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ بِمِنِّى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟! قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟! قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمِ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ -، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ السِّلَاحَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ.

## بَابُ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

١٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَقُومُ عَلَاهُ يَقِعْلُ الْقِبْلَةِ، فَنَقُومُ طَوِيلًا، وَيَلَا يَقِفُ عَلْمَ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْلَمُ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْ بَعْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْ بَعْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُعُلُهُ .

## بَابٌ: إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

١٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا .

## بَابُ الطُّوَافِ بِالْبَيْتِ قَبُلَ فَرُضِ الْحَجِّ\*

1۳۹ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ الله قَالَ: انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، فَنَلَ عَلَى أُمَيَّةً بِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَمَرً فَنَلَ عَلَى أُمَيَّةً بِنَ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ. فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ مِذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لَسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ ؛ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لاَ قُطَعَنَ مَتْجَرَكَ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لاَ قُطَعَنَ مَتْجَرَكَ اللّهُ اللهِ لَنِيْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لاَ قُطْعَنَ مَتْجَرَكَ اللّهَامِ. فَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ! وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ ، فَعَضِبَ الشَّامِ. فَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ! وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ ، فَعَضِبَ الشَّامِ. فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عَيْقُ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ. قَالَكَ . قَالَ:

إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَى الْمُرْآتِهِ فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَعَمَ أَنَّه سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ فَكُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لَا يَحْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشُرَافِ الْوَادِي، فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ.

## بَابُ عُقُوبَةٍ مَنْ صَدَّ النَّاسَ عَنِ الْبَيْتِ\*

١٤٠ عن الْمِسْورِ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَة، وَسَارَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ، وَهُمْ عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ. فَقَالَ: أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيًا أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ؟ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَلَىٰ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكُنَاهُمْ الْبَيْتِ؟ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَلَىٰ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكُنَاهُمْ مُحُرُوبِينَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ مَحْرُوبِينَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتَلْ أَحُدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ. قَالَ : المُضُوا عَلَى الله اللهِ.

الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْحُدَيْبِيةِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ؛ فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ؛ فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ! النَّبِيُ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ! فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا

خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيل الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةً، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ. فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا، قَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُم، فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْم! أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ

هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا، وَدَعُونِي آتِيهِ. قَالُوا: اثْتِهِ. فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ: هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدِ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللهِ لأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لأرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ! أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخَّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ! أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُم، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُم، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْم! وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا! وَاللهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأ

كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: اثْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْم يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ؛ فَابْعَثُوهَا لَهُ. فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ؛ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ. فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ...، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَلَّةَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشَّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ - وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا! فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ، حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا! فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ، إِنَّهُ لَجَيِّدٌ؛ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا! فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي،

وَإِنِّي لَمَقْتُولُ! فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ؟ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: وَيْلُ أُمّهِ! مِسْعَرَ حَرَّبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَنَى سِيفَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، نَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ بَصِيرٍ وَمَحَتَى مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ حَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى حَتَى الشَّأُمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشُ إِلَى الشَّاعُ إِلَى عَيْرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتُ قُرَيْشُ إِلَى الشَّاعُ إِلَى عَيْرَ وَلَوْ اللهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ: فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو آمِنٌ. فَأَرْسَلَ اللّهُ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ حَرَجَتْ لِقُرْيْشٍ إِلَى اللّهُ مَنَى اللّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ: فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو آمِنٌ. فَأَرْسَلَ اللّهَ عَنْمُ وَلَيْقِ لِيكُمْ وَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَنْمُ وَلَيْقَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَوْلُوا أَنَّهُ نَبِي اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِ ﴿ وَمُو اللّهِ مُنْ وَيَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَيَنْ الْبَيْتِ.

### بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَوْلَ الْبَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ وَ اللَّهُ فَبَنَى حَوْلَ الْبَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ وَ اللَّهُ فَبَنَى حَوْلَ النَّبَيْدِ.

#### بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

الْكُعْبَةِ، فَقَالَ: كَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكُعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْمَعْلِسَ عُمَرُ وَ اللهِ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا! لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا! قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا.

# بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ\*

188 - عَنْ عُمَرَ وَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الرُّزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ.

### كِتَابُ النِّكَاجِ

#### بَابُ كَثَرَةِ النِّسَاءِ

١٤٥ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟
 قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

### بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

١٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ مُعَلَقًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ! وَجُلٌ شَابٌ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ! فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ.

## بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

### بَابُ تَزَوُّجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

١٤٨ ـ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو
 بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ! فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ.

# بَابٌ عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

المُعْرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ. قَالَ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ. قَالَ: فَعْرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرُ: فَلَيِفْتُ لَيَالِيَ، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَيِفْتُ لَيَالِيَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا؛ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُمْرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا؛ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى عُمْرَ. فَطَبَهَا إِيَّاهُ، فَلَقِينِي عُمْرَانَ، فَلَيْشُ لَيْكِي فَقَالَ: لَعَلَّكِي مَعْرَفَتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا لَيْكِ فَيمَا عَرَضْتَ إِلَّا لِي اللهِ عَلَيْ عَنَى عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا إِلَيْكَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا لَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِي سِرً إِلَيْكَ؟ قُلْمُ أَكُنْ لأَفْشِي سِرً وَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَذَ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِي سِرً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

## بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

١٥٠ - عَنْ سَهْلٍ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَعَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَّعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَمَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَمَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَلَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَلَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعِلَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَلَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ اللهِ عَلَى مَنْ مِثْلَ هَذَا.

## بَابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

افر عَبَّاسٍ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ مَا اللَّهَ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ مَا اللَّهَ عَلَيْتُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ ﴾ الآية

١٥٢ \_ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَ الْمَا الْأَ الْمُ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ.

## بَابٌ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ - ﴾ الآية

10٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآهِ ﴾ : يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّرْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يُسِّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَيُذْكَرُ عَنْهُ: ﴿ حَقَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئَكِ أَجَلَةً ﴾ : تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

# بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

101 \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوِ الْجَاءِ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ الْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْنَاسِ الْيَوْمَ. الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

# بَابٌ نِكَاحٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

١٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ، فَإِذَا هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ

فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

# بَابٌ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

١٥٦ ـ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الأَنْصَارِيَّةِ ﴿ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

## بَابُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا

الأنْصَارِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْمَا ثَلَهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ.

## بَابٌ ضَرِّبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

١٥٨ - عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَجُّنًا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ غَدَاةً بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ.

### بَابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

109 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَتَقِي الْكَلَامَ وَالانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ مَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ مَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ مَنَا وَانْبَسَطْنَا.

# بَابُ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

## كِتَابُ الطَّلاقِ

## بَابُ: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّكُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾

١٦١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ الله اللَّهَ الله اللَّهَ الله اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ

# بَابُ الْخُلْعِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَاتُ بِهِ ۗ ﴾

١٦٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

#### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ \*

17٣ ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ وَلَيْهُ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: تَطْلِيقَةً ـ حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللهِ لَا لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكَ أَبَدًا. اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ فَلَا تَعْشُلُوهُنَ ﴾، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

### كِتَابُ الرَّضَاعِ

#### بَابٌ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

١٦٤ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَلَيْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِي كَاذِبَةٌ ـ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ! فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي! عُقْبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ! فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي! وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهُ أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ـ فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ ـ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ ـ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ رَوَايَةٍ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ ـ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ وَفَيْلُ وَايَةٍ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

### كِتَابُ المِثْقِ

بَابُّ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى الْعِثْقَ، وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِثْقِ

170 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَبُا هُرَيْرَةَ، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَبُهُ مُرَيْرةً، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَبُهُ مُرَيْرةً، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرِّ. قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ بَابُ: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟

١٦٦ \_ عَنْ أَنَسَ وَ اللهِ عَلَى مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

### كِتَابُ الْبُيُوعِ

## بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

١٦٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ ( ١٦٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّاسِ ( الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ: أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَام.

### بَابٌ كُسُبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

١٦٨ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيًّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

179 - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. الْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

### بَابُ مَا يُسْتَحَبُ مَنَ الْكَيْلِ

۱۷۰ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ.

## بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْع

الله عَنْ جَابِرٍ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

### بَابٌ إِثْم مَنْ بَاعَ حُرًّا

1۷۲ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

### بَابُ مَنْ قَالَ: مِنَ الرِّبَا أَنْ يَهْدِيَ لِدَائِنِهِ \*

۱۷۳ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَلَامٍ وَلَيْهُ فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُ ﷺ؛ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّى فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّى فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّى فِيهِ النَّبِي عَلَيْهِ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّى فِيهِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ فَالْ إِنَّا إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتُ فَلَا تَبْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتُ فَلَا وَتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتُ فَلَا وَتَا أَنْ لَكَ عَمْلَ اللهِ فَالَاهُ إِنَّهُ رِبًا.

## بَابٌ عَرُضِ الشَّفَاعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْع

١٧٤ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ الْحَارُ
 أَحَقُ بِسَقَبِهِ.

### بَابُ: هَلَ يُقُرَعُ فِي الْقِسْمَةِ ؟

النَّعْمَانِ هَا النَّعْمَانِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا!

فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا.

# بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطُّعَامِ وَغَيْرِهِ

1٧٦ ـ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ هَ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ: هُو صَغِيرٌ. فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَدَعَا لَهُ، وَفَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ: هُو صَغِيرٌ. فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَدَعَا لَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ .. وَأَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ النَّبِي عَلَيْهِ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ. النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ. فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبُّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.

## بَابُ: الرَّهَنُّ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

۱۷۷ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

### بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُّونِ

۱۷۸ ـ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو ﴿ مُعَلَّقًا أَنَّ عُمَرَ ﴿ مُعَلَّقًا أَنَّ عُمَرَ ﴿ مُعَنَّهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَر، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ.

١٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي

بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارِ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا؛ فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى باللهِ شَهِيدًا؛ فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَب مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِنْتُ فِيهِ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ؛ فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا.

### بَابُ الْوَكَالَةِ \*

١٨٠ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهُ قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظُهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكُرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ! كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي ذَكُرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ! كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَجَالِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ: عَبْدَ عَمْرِو، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ: عَبْدَ عَمْرِو، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ

لأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ! لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْغَلَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى يَتْبَعُونَا، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: ابْرُكُ! فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَجلَّلُوهُ بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى الْبُرُكُ! فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَجلَّلُوهُ بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ.

### كِتَابُ الْمَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ

# بَابٌ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ

١٨١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ،
 فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْم إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَ.

#### بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

١٨٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُ.

## بَابُ مَنْ أَجَازَ كِرَاءَ الأَرْضِ\*

١٨٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ اللهُ: دُونَكَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءً. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًا يَا ابْنَ آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكُ شَيْءً. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًا أَوْ أَنْصَارِيًّا؛ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ.

#### كِتَابُ الهِبَةِ

## بَابُ: أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ؟

١٨٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيْهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

# بَابُ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

النّبِيُ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَمَرَ ﴿ اللّهِ عَمَرَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَعْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ. قَالَ: مُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: بِعْنِيهِ. فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النّبِي ﷺ فَقَالَ النّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لِبُسُهَا

١٨٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيُّ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنِّي يَكْ مَلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيُّ، فَذَكَرَتُ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِللَّانْيَا؟ فَأَتَاهَا عَلِيُّ فَذَكَرَ رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا، فَقَالَ: مَا لِي وَلِللَّانْيَا؟ فَأَتَاهَا عَلِيُّ فَذَكَرَ دَلْكُ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ. قَالَ: تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلَانٍ أَهْلِ فَلْنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.

# بَابُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ \*

١٨٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْظَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ فَشَهِدَ، فَقَضَى مَرْوَانُ بشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

### بَابُ الاستتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

١٨٨ - عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### كِتَابُ الْوَصَايَا

#### بَابُ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

1۸۹ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبُورُ وَالدُّبُعَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

### بَابٌ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَكَمَى ﴾ الآية

١٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: إِن نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالْهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالْهِ يَرِثُ، وَوَالْهِ لَا يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ: يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ: يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ.

## بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ ﴾ الآية

191 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَلِي ﴾، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا وَرَثَةً. ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَجِمِهِ ؛ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُ عَيِّةٍ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ نَسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ: النَّبِيُ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ إلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، وَيُوصِى لَهُ.

# بَابُ: لَا تُرَدُّ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ\*

١٩٢ ـ عَنْ نَافِعِ قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً.

## بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

19٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ أَنَّ عُمَرَ وَ اللَّهِ لَمَّا طُعِنَ قَالَ: أُوصِي الْخُلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا: الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَامِ، وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ وَأُوصِيهِ بِالْمُولِ الأَمْصَارِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَامِ، وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوّ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضُلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ فَيْدُورُ وَمَاذَةُ الإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، فَيُراء فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَاذَةُ الإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَيُرَاء فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَاذَةُ الإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمُوالِهِمْ، وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ وَيَعِيْ أَنْ يُوفَى لَهُمْ وَيُرَاء فَإِنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَافَتَهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ظَيْهُ، قُلْنَا: أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ.

### كِتَابُ الْفَرَائِضِ

## بَابُ مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

198 ـ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِّي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْظَى الابْنَةَ النِّصْف، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ.

### بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ

190 \_ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَيْتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُ ﷺ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُقَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

# كِتَابُ الأَيْهَانِ وَالنُّذُورِ

## بَابُ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾

197 \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِلَّا يُولَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي اللَّهِ عَائِشَةً وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللهِ.

## بَابُ النَّذُرِ فِي الطَّاعَةِ

اللهُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ.

### بَابُ: النَّذُرُ شَدِيدٌ \*

الله عادِهُ النَّبِيِّ عَلَيْ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْتًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ إِلَّا تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَنْبَغِي تُمْسِكُ شَيْتًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ إِلَّا تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيَّ؟ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ. أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيَّ؟ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ. فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَبِأَخْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةً، فَامْتَنَعْتْ. فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا اسْتَأْذَنَا فَاقْتَحِمِ فَامْتَنَعْتْ. فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَا السَّأَذَنَا فَاقْتَحِمِ اللهِ عَلَى مَعْلَقَةٍ: ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ الْحِجَابَ. فَفَعَلَ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ الْحِجَابَ. فَفَعَلَ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبِيْرِ مَعَ أُناسٍ مِنْ الْحِبَابِ. فَفَعَلَ. وَفِي رِوَايَةٍ وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ وُ لِقَوْرَابَتِهِمْ مُ بِنُ الشَّكِمْ وَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةً، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى عَائِشَةً وَالْعَنْ اللَّالَةُ وَلَا عَلَى عَائِشَةً وَاللّهِ الْمُعْمَلِ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ الْتَهُ اللهُ الْعَلَى عَائِشَةً وَاللّهُ الْمُ الْوَالْحَوْلُ اللّهَ الْعَلَى الْوَلِهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْعَلَى عَائِشَةً وَاللّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ الْوَالِهُ الْعَلَى عَائِشَةً اللّهِ الْمُعْمَلِ الْعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَا الْعَلَى عَلَيْهُ الْمُو اللّهِ الْمُؤْلُونَ اللْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ. \_ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ \_، فَلَمَّا دَخُلُوا دَخَلَ ابنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ. . . ، وَفِيها: قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذُرُ شَدِيدٌ! فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ. وَأَعْتَقَتْ فِي نَذَرْهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

## بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيةٍ

199 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَالِمِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلْيَسْتَظِلَّ، يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلَيْتِمَ صَوْمَهُ.

## بَابُ: إِذَا تَسَارَعَ قُومٌ فِي الْيَمِينِ

٢٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيَّهُمْ يَحْلِفُ.

# بَابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ عِيلَةٍ وَبَرَكَتِهِ

٢٠١ ـ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يُهُ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ يَعْظِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَظِيْ الْمُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَظِيْدٍ.

٢٠٢ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ
 النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

# بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

٢٠٣ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِذَا قَالَ فَعَلَ.

#### كِتَابُ الدِّيَاتِ وَالدِّمَاءِ

# بَابُ دِيَةِ الأَصَابِعِ

٢٠٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءً. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

## بَابٌ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئ بِغَيرِ حَقٍ

٢٠٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ فَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِيْ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ.

بَابٌ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ الآية

٢٠٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَنْ يَـزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

٢٠٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّا مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

بَابُ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ، أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟

٢٠٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللهُ الل

### بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَأِ بَعْدَ الْمَوتِ

٢٠٩ ـ عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَاكَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ! فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ! أَبِي وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ! أَبِي أَخْرَاهُمْ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ أَبِي! فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

### كِتَابُ الْقَمَامَةِ

#### بَابُ القَسَامَةِ فِي الجَاهِلِيَّةِ

٢١٠ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِلَىٰ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِم: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فَأَنْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الإِبلُ. فَأَعْطَاهُ عِقَالًا، فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ. قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ. قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَكَتَبَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ. وَّمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ. قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ. فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشِ. قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ. قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم. قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِم. قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ. قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَبْلِغَكَ رِسَالَةً: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ

فِي عِقَالِ. فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنّا إِحْدَى ثَلَاثِ: إِنْ شِئْتَ أَنُو مَنْ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ تَوُدِّي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّا قَتَلْنَاكَ بِهِ. فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ. قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ. فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ. فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ. فَقَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، فَأَقْبَلُهُمَا عَنِي وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ. فَطَلَانَ عَنْ تَطُونُ فَعَلَفُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ فَقَالَانِيَةً وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الشَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطُرفُ.

### كِتَابُ الْحُدُودِ

### بَابُ: لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

٢١١ ـ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَهِ مَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ الله

## بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ لِشَارِبِ الْخَمْرِ\*

وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ.

## بَابُ مَا يُكُرهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ

كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ .

## بَابُّ: إِذَا اسْتُكُرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزُّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

٢١٥ ـ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مُعَلَّقًا أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَة؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

### بَابُ مَقْتِ الزِّنَا عِنْدَ الْقُرُودِ\*

٢١٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

## كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

## بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية

٧١٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّادِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ. وَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ. فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا: ﴿لَشَهَدَنُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا﴾، وَإِنَّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا: ﴿لَشَهَدُنُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا﴾، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَالَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## بَابُّ: لَا يُسْأَلُّ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

٢١٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكِتَابُكُمِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ، أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللهُ، تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبْ؟ وَقَدْ حَدَّثُكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللهُ، وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَاب، فَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا وَغَيْرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَاب، فَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَا فَيَ اللهِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ وَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

## بَابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

٢١٩ ـ عَنْ عُمَرَ ﴿ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ اللهِ عَيْرًا أَمِنَّاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ.

### كِتَابُ الْمِهَادِ

## بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهُمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

## بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزُوِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٧٢١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ. طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعُ لَمْ يُشَفَعُ.

## بَابٌ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

## بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۲۲۳ ـ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ ـ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، قَالَ ـ: أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ! مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيء؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ، ثُمَّ جَاءَ، يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيء؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ، ثُمَّ جَاءَ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِشْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقُرَانَكُمْ.

## بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

٢٢٤ ـ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ.

٧٢٥ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﴿ اللَّهِ عَلَى نَفَرٍ مِنْ النَّبِيُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ. قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْمِي وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوفِ

٢٢٦ - عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَ اللهِ قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ
 سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيتُهُمُ الْعَلَابِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

٢٢٧ ـ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ.

# بَابٌ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

٢٢٨ \_ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ وَ اللهِ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟.

## بَابٌ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُوِ

٢٢٩ ـ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ ـ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ـ، فَقَالَ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ ـ وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

# بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ ويُقْتَلُ

٣٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُا قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْهِمْ لِي. فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ بْنِ الْعَاصِ: لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ فَوْقَلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: وَاعَجَبًا لِوَبْرِ تَذَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَأَنْ يَنْعَى عَلَيَّ قَوْقَلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: وَاعَجَبًا لِوَبْرِ تَذَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَأَنْ يَنْعَى عَلَيَّ قَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ! قَالَ: فَلَا أَدْرِي قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ! قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَسُهُمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.

## بَابٌ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٣١ \_ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلْزُّبَيْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## بَابُ اسِّم الْفَرَسِ وَالنَّاقَةِ \*

٢٣٢ - عَنْ سَهْلِ رَفِيْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ.

٢٣٣ ـ عَنْ أَنَسِ وَ إِلَيْهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ؛ فَقَالَ: حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءً مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ.

### كِتَابُ السِّيرِ

#### بَابُ السَّيْرِ وَحَدَهُ

٢٣٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ.

# بَابُ التَّارِيخِ: مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ؟

٢٣٥ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ،
 وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.

## بَابٌ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٣٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُويَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ اللّهِ عَلَيْ طَرَفَي النّهَارِ: بُكْرَةً اللّهِينَة، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمُ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَرَفَي النّهَارِ: بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْفِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ \_ وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ \_ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي! فَأْرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي! فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ، وَأَعْبُدُ رَبِّي. قَالَ: فَإِنَّ مِثْلُكَ لَا يَخْرُجُ، وَلا يُخْرَجُ؛ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْأَرْضِ، وَأَعْبُدُ رَبِّي. قَالَ: فَإِنَّ مِثْلُكَ لَا يَخْرُجُ، وَلا يُخْرَجُ؛ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَلَا يُخْرَجُ؛ إِنَّكَ تَكْسِبُ نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ، وَالْرَبَعُ لِللّهَ عَبْدُ، وَلَا يُخْرَجُ ، وَالْمُ الْمُعْدُومَ، وَلَا لَكَ جَارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ، وَارْتَحَلَ مَعْدُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكُو فَلَا يُخْرَجُ. وقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُو أَبَا بَكُو فَلْيُعْبُدْ رَبَّهُ فِي

دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ؛ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِى بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ بِذَلِكَ، يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرِ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا؛ فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الاسْتِعْلَانَ. فَأْتَى إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَلَىٰ. وَالنَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ: عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرِ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا

فِيهَا! فَقَالَ أَبُو بَكُر: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي! وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأبِي بَكْرِ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ. فَقَالَ: الصَّحَابَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَخُذْ \_ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ - إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِالشَّمَنِ. فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَم الْجِرَابِ؛ فَبِلَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ، ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ بِغَارِ فِي جَبَل ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابُّ ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرِ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْل، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيَا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِل.

## بَابُ بَغْثِ عَلِيٍّ وَخَالِدٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ

٢٣٧ ـ عَنِ الْبَرَاءِ وَهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَ

خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ. فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ.

### بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

٢٣٨ ـ عَنِ السَّائِبِ ﴿ إِنَّ قَالَ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصَّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَ وَاللَّهِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ.

## كِتَابُ الْمَفَازي

#### بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

٢٣٩ ـ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ الزُّرَقِيِّ الزُّرَقِيِّ الزُّر النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

### بَابُ ذِكْرِ الْقَلِيبِ\*

• ٢٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا أَنَّ أَبَا بَكْرِ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ كُلْبِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَكْرِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرِ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا، هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ، رَثَى كُفَّارَ قُرَيْش:

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَام وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامَ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامَ

## بَابُ أَسْهُم الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ \*

٧٤١ ـ عَنِ الزُّبَيْرِ وَ اللَّهُ عَالَ: ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْم.

بَابٌ مَا مَنَّ النَّبِيُّ عَلَى الْأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ ٢٤٢ \_ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَفِي اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرِ: لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

# بَابُ: كَيْضَ قُتِلَ أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ؟\*

٧٤٣ ـ عَنِ الزُّبَيْرِ وَ اللهِ عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُكُنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ، الْعَاصِ وَهُوَ يُكُنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ، الْعَاصِ وَهُو يُكُنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا، وَقَدِ انْنَنَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكُرٍ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكُرٍ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكُرٍ مَالَهَا إِيَّاهُ عُمْرُ، فَلَمَّا عُبْدُ اللهِ بَنُ مَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْر، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرَّبَيْر، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرَّبَيْر، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ عُلْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

# بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٤٤ ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ: هَلْ كُنُ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وَكَانَ وَحْشِيٍّ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُو ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ. وَمُصَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُو ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ. فَجَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ، فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ السَّلَامَ، وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٍّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَحْشِيُّ، أَتَعْرِفُنِي؟ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيُّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَحْشِيُّ، أَتَعْرِفُنِي؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ! إِلَّا أَنِي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ اللهِ مُنَاوَلُتُهَا إِلَيْهِ مُكَنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ الْمُرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةً، فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ، فَلَالًا إِيَّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظُرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ. فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا لاَ تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةً؟ قَالَ: نَعَمْ: إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ: إِنَّ حَمْزَةً قَتَلَ

طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّى فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ \_ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ - خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ! أَتُحَادُّ الله وَرَسُولَهُ ﷺ؟ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ، فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَسُولًا فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ؛ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: آنْتَ وَحْشِيٍّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً؟ قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي؟ فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا تُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ. فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ.

### بَابُ غَزُوَةٍ خَيْبَرَ

٧٤٥ \_ عَنْ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَالَ: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمُ النَّبِي عَلَيْهِ خَيْبَرَ.

# بَابُ غَزُوَةٍ مُؤْتَةً مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

٢٤٦ ـ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

# بَابُّ: أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ؟

٧٤٧ ـ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا؛ خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ؟ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً! فَقَالَ بُدَيْلٌ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَدْرَكُوهُمْ، فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ، مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ. قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارَ. ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَرَّتْ سُلَيْمُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَّ مِثْلَهَا. قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ! حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ \_ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ \_ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ظَالَتُهُ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟ قَالَ:

مَا قَالَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: كَذَبَ سَعْدٌ! وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةُ. وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ، وَأَمَرَ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَذَاءٍ، وَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ كُذَا.

### كِتَابُ الإِمَارَةِ

#### بَابُ الاستِخُلَافِ

٧٤٨ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللّهِ مَا اللّهِ عَمْرَ الآخِرةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ النّبِيُ عَلَيْ، فَتَشَهَّدَ، وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى يَدْبُرَنَا، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَنْهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ أَنْ الله تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ مِمَا هَدَى الله مُحَمَّدًا عَلَيْ أَنِ الله تَعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ أَنِي النّيْنِ، فَإِنَّا أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْفَيْرُ، فَإِنَّا أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْفَيْمُ قَدْ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ؛ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ؛ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلُ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ اللهُ مُكَمِّدُ الْمِنْبَرُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ؛ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرُ ! فَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ؛ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرُ ! فَلَى الْمُعْدِ الْمِنْبَرَ الْمُ عُمْرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ : اصْعَدِ الْمِنْبَرَ ! فَلَمْ فَالَا اللّهُ عَلَى الْمَعْدِ الْمِنْبَرَ ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً .

# بَابُ اتَّفَاقِ النَّاسِ عَلَى مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ \*

٧٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَهُمْ قَالُتْ: اجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَذَهَبَ الْمُهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِي قَدْ هَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَكَلَّمَ أَبُلُغَ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَكَلَّمَ أَبُلُغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ! مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا اللهُ لَا يُعْرَدُ اللهِ لَا نَفْعَلُ! مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ! مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا اللهُ اللهِ لَا نَفْعَلُ! مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ! مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكُو: لَا اللهُ بَهُ إِلَيْ يَكُولُ الْمُنْ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ! مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكُو: لَا اللهُ اللهُ الْعُلِهُ الْمُؤْلِدُ فَالُولُ الْمُؤْلِدُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَلَكِنَّا الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةً. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ؛ فَأَنْتَ سَيّدُنَا وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً! فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللهُ. قَالَتْ: فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ الله بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ الله بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَعَرَّفَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ اللهُ يِذَلِكَ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ الْهُ يِذَلِكَ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ الْهُ يَعَلَى عَلَيْهِمْ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرَ ﴿ اللهِ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي اللهُ وَاثِهُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلانًا؛ فَلا يَعْتَرَّنَّ المُرُولُ اللهُ وَاثِمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ! أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ! أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ. مَنْ بَايَعَهُ وَلَا اللّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مَنْ بَايَعَهُ وَلَا اللّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةٍ أَبِي بَكْرٍ ؛ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُحَالِفُهُمْ فَلَى عَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُهُ هُو وَلا الّذِي بَايَعَهُ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُحَالِفُهُمْ فَلَى عَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَابِعُ هُو فَلَا يُتَابَعُ هُو فَلَا يُتَابَعُ هُو وَلَا الّذِي بَايَعَهُ ؟ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلًا.

٢٥٠ ـ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مَا اللَّهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ
 حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ.

## بَابُ تَأْمِيرِ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْاسْتِقَامَةٍ \*

٢٥١ ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ؟

قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً! قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ! فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُوُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْسٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيُّ قُرَيْسٍ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْسٍ أَنْتَ؟ قَالَتْ: مِنْ أَيُّ قُرَيْسٍ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَّكِ لَسَتُولُ! أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ: مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِيمَتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَئِيمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ بِكُمْ أَئِيمَتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَئِيمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ بِكُمْ أَئِيمَتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَئِيمَةُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكِ وَأُسُرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ.

## بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

٢٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

## بَابُ بِطَائَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

٢٥٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا استَخْلَفَ مِنْ خَلِيفةٍ \_ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ.

بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

٢٥٤ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ.

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلُطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

٧٥٥ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ أُنَاسٌ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ! قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

# بَابُّ: الأَصَلُّ فِي الإمَامَةِ الشُّورَى لَا السَّيَثُ\*

ذَا كَلَاحٍ وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أُحَدُّنُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ ذُو كَلَاحٍ وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أُحَدُّنُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَجَلِهِ مُنْدُ عَمْرٍو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْدُ عَمْرٍو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْدُ ثَلَاثٍ . وَأَقْبَلَا مَعِي، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ، فَسَأَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرٍ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ. فَقَالًا: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، قَالَ: أَفَلا جِئْتَ شَاءَ اللهُ. وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، قَالَ: أَفَلا جِئْتَ شَاءَ اللهُ. وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، قَالَ: أَفَلا جِئْتَ مُحْرِونَ يَا جَرِيرُ، إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً، وَإِنِّي بِهِمْ؟ فَلَمَا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرُو: يَا جَرِيرُ، إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً، وَإِنِّي مُحْبُوكَ خَبَرًا: إِنَّ بُكُ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبُ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رَضَا الْمُلُوكِ.

## بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ الإمَامُ النَّاسَ؟

٢٥٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ.

# بَابُ تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الأَئِمَةِ، وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ \*

٢٠٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءً فَقَالَتِ: الْحَقْ! فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيةٌ قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ! فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ! فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ! فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ! فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى مُعْوِيتِهُ وَمَنْ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى مُعْوِيتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى حُبْوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى حُبْوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجُمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُخْمَلُ عَنْيُ خَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدًا اللهُ فِي الْجِنَانِ. قَالَ حَبِيبٌ: وَعُصِمْتَ وَعُصِمْتَ أَنْ أَقُولَ كَرْتُ مَا أَعَدًا اللهُ فِي الْجِمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ .

## بَابُ مَنْ كَرِهَ الْاخْتِلَافَ فِي الْأَحْكَامِ \*

٢٥٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَهِ قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الاخْتِلَاف، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي.
 فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ.

## بَابُ: لَا يَكُونُ الإِمَامُ إِلَّا رَجُلًا \*

٢٦٠ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ هَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأْقَاتِلَ مَعُهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

## بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

٢٦١ \_ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى ٓ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْى، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ لَهُمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَاثِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّكِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ \_ يَا رَسُولَ اللهِ \_ لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

## كِتَابُ الذَّبَائِحِ

# بَابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصْبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

٧٦٢ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَأَبْصَرَتْ جَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَأَبْصَرَتْ جَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ فَامَرَهُ بِأَكْلِهَا.

# بَابٌ إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

٢٦٣ ـ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ وَهُ مُعَلَّقًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ اللهُ وَلَهِ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ.

# كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

# بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

٢٦٤ ـ عَنْ جَابِرٍ فَ النَّبِيَ عَلَى دَخُلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءً بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي مَنَةً وَإِلَّا كَرَعْنَا. فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَح، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

### بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ قَدَحِهِ ﷺ

٢٦٥ \_ عَنْ أَنَسٍ ظُلْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.

## بَابُ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ

٢٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْحَدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالأُحْرَى شِفَاءً.

## كِتَابُ الْأَطْمِمَةِ

## بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ

٢٦٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ.

## بَابُ الأَكْلِ مُتَّكِئًا

٢٦٨ ـ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئُ.

## بَابُ النَّفُخِ فِي الشَّعِيرِ

٢٦٩ ـ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّا خَلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّا خَلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّا فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّا فَأَكُنُهُ وَ وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ فَأَكُلُنَاهُ.

# بَابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

٢٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْظَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْظَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ

حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا؛ شَدَّتْ فِي مَضَاغِي.

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

٢٧١ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَّالَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ قَالَ:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ
 رَبَّنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ.

## كِتَابُ اللِّبَاس

#### بَابُ مَا يُدُعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

٧٧٧ ـ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَنَهْ سَنَهْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعْهَا. ثُمَّ قَالَ: أَبْلِي أَنْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعْهَا. ثُمَّ قَالَ: أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى وَأَخْلِقِي، ثَمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ. يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا.

## بَابُ تَحْرِيمِ لِبُسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ\*

٢٧٣ ـ عَنْ أَبِي عَامِرٍ ـ أَوْ أَبِي مَالِكٍ ـ الأَشْعَرِيِّ وَلَيَهُ مُعَلَقًا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ مُعَلَقًا وَلَيَنْزِلَنَّ أَمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُونَ الْجِرَ، وَالْحَرْيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَاذِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ ـ يَعْنِي الْفَقِيرَ ـ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ ـ يَعْنِي الْفَقِيرَ ـ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

### بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٢٧٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

### بَابُ الْبَرَانِسِ

۲۷۰ \_ عَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنسٍ وَ اللهُ عَلَى أَنسٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ خَرِّ.

### بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُّوتِ

٢٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْمُخَنَّفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. فَأَخْرَجَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. فَأَخْرَجَ النِّبِيُ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ النَّبِيُ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّبِيُ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّباءِ بالرِّجالِ .

# كِتَابُ الْأَدَبِ

# بَابُ تَحْوِيلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

٢٧٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ سَمْل. قَالَ: مَا أَنْتَ سَمْلٌ. قَالَ: مَا أَنْتَ سَمْلٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ.

#### بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٢٧٨ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأنسِ هَ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟
 أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ ؟

### بَابُّ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ

٢٧٩ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ عَنِ النَّبِيِ النَّبِيِ اللَّهِ عَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ الْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

# بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

٢٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا.
 حَجَرْتَ وَاسِعًا.

### بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ

٢٨١ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا مَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا. قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ

٢٨٢ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَالِمُ عَلّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَلَّ ال

# بَابُ الاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ، وَهُوَ الْقُرُفُصَاءِ

٢٨٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ
 مُحْتَبِيًّا بِيَدِهِ هَكَذَا.

### كِتَابُ الرُّقَى

# بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ \*

٢٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبُاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

# بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٨٥ ـ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِم، مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ! فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفْتَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

### كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

### بَابُ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٨٦ ـ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلِ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرِينِي: النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ؟ مِنْ مُضَرَ كَانَ؟ قَالَتْ: فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ؟ كَانَ؟ قَالَتْ: فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ؟ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةً.

# بَابُ تَوَاضُعِ النَّبِيِّ ﷺ

٧٨٧ \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَالَ: إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.

# بَابٌ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَضْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

٢٨٨ ـ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتُ وَهُمْ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتُوسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟ ـ وفِي رِوَايَةٍ: فَقَعَدَ وهُوَ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ ـ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَتُّ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَتُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوِ الذِّقْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ.

### بَابُ: مِنْ عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ \*

٣٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِلنّبِي عَلَيْ الْمُعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُمَنَا مِنْ يَهُودَ. فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ: كَذَبْتُمْ! بَلْ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ: كَذَبْتُمْ! بَلْ نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النّبِيُ عَلَيْ: مَنْ أَبُوكُمْ؟ قَالُوا: فُلانٌ. فَقَالَ: كَذَبْتُمْ! بَلْ أَبُوكُمْ فُلانٌ. فَقَالَ: كَذَبْتُمْ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ مَعْدُ؟ فَقَالُوا: مَدَقْتَ كَذِبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا عَمْ فَيْهُ إِنْ سَأَلْتُ مَعْنُوا فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. وَاللهِ لَا نَخُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. وَاللهِ لَا نَخُلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. وَاللهِ لَا نَخُلُفُكُمْ فِيهَا أَبُدًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ فَقَالُ النّبِي عَلَى اللهُ الْقَاسِمِ، قَالَ: هَلْ الْمُؤْتُ مُنْ فَيَالًا الْقَاسِمِ. قَالَ: هَلْ الْمُؤْتُ مُ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاقِ سُمَّا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِك؟ فَلَاوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُوّكُ.

١٩٠٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةً يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجَدَادِ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةً فَجَلَسَتْ، فَخَلا عَامًا، فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ، وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْبَى، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لأَصْحَابِدِ: المَشُوا نَسْتَنْظِرُ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ. فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَامَ الْسَبِي اللهُ وَيَى الْمَهُودِيَّ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي ﷺ فَامَ وَكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي اللهِ فَامَ فَكَلَّمُهُ، فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ، فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ، فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ، فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ، فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَقَالَ : أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ؟ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ النَيْهُودِيَّ فَأَلَى مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي بِقَبْضَةِ أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي

الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَابِرُ، جُدَّ وَاقْضِ. فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَدَادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَرْتُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ.

### كِتَابُ أَهَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ

### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ ﴾ الآية \*

٢٩١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ قَالَ: أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَل أُمِّ إِسْمَاعِيلَ؛ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّي أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَثِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعَنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ رَّبُّنَا ۚ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْجٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ . وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْض يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ

فَقَامَتْ عَلَيْهَا، وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهِ! تُرِيدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتٌ. فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ \_ أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا. فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةً، فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءً! فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَٱلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الإِنْسَ. فَنَزَلُوا، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلَامُ، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَذْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ. وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ،

قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا؛ فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ؛ الْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى. فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ. وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ. قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَثِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ \_؛ فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةً بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ \_ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ \_، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرِ. قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا.

وَأَشَارَ إِلَى أَكُمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبَنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَارَة، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا نَقَبَلُ مِثَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. قَالَ: الْحِجَارَة، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا نَقَبُلُ مِثَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. قَالَ: فَجَعَلَ يَبْنِيانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا نَقَبُلُ مِنَا ۖ إِنَّكَ أَلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. وفي روايةٍ: وضعف الشَّيْخُ عَنْ نَقْلِ الْحِجَارَةِ ؛ فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ، فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةِ ؛

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾

٢٩٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُهُ.

بَابُ الْفَتْرَةِ بَيْنَ عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ وَالنَّبِيِّ ﷺ

٢٩٣ \_ عَنْ سَلْمَانَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ.

### كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّمَابَةِ

# مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ رَهِ اللهُ \* بَابُ إِسْلَامِهِ رَهِ اللهُ اللهُ

٢٩٤ ـ عَنْ عَمَّارِ ظَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدِ وَامْرَأْتَانِ وَأَبُو بَكْرِ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»

الْمُبُلُ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَا أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَابِ شَيْءٌ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ خَامَر. فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ. فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي فَقَالَ: يَعْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي فَقَالَ: يَا بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَمَ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لَا. فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَلَّم، فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَلَّم، فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ فَسَلَّم، فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَعَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي عَنَفْسِهِ وَمَالِهِ؛ فَهَلْ رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي عِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؛ فَهَلْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؛ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟ مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا.

#### بَابُ وَرَعِهِ ضَالَتُهُ\*

٢٩٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّا قَالَتْ: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو الْخَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو

بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

# مَنَاقِبُ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ رَبِّي

#### بَابُ إِسْلَامِهِ هَيْهُ

٧٩٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٌ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْم، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُكَ؟ قَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ سَهْم، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُكَ؟ قَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ. بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ، فَخَرَجَ الْعَاصِ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَأً. قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ. فَكَرَّ النَّاسُ. فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَأً. قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ. فَكَرَّ النَّاسُ.

٢٩٨ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ عَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ.

### بَابُ جِدِّهِ وَجُودِهِ ﴿

٢٩٩ \_ عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ \_ يَعْنِي عُمَرَ وَ لَا يَعْنِي عَمْرَ فَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ. حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ.

#### بَابُ وَرَعِهِ وَخَشِّيتِهِ ضَالَتُهُ\*

٣٠٠ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لَا بِي كَالَةِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لَا بَيكَ؟ قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، هَلْ لأَبِيكَ؟ قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، هَلْ

يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ، وَجِهَادُنَا مَعَهُ، وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ! قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَصَلَّيْنَا، وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُوا ذَلِكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا كَثِيرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُوا ذَلِكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا عَلَى اللهِ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُوا ذَلِكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا عَلَى اللهِ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَوْجُوا ذَلِكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِي أَنَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ بِيَدِهِ لَ لَوْدُدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَا مِنْهُ كَفَافًا، رَأْسًا بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ: إِن أَبَاكَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي.

### بَابُ حُسْنِ صُحْبَتِهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ رَبُّهُ \*

٣٠١ ـ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةً ﴿ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ ـ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبْتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ. صَحَبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنْ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَيْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنْ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَيْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنْ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَيْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنْ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَيْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنْ عَرَعِي فَهُو مِنْ أَجْلِكَ مَنْ مِنْ جَزَعِي فَهُو مِنْ أَجْلِكَ مَنْ مِنْ جَزَعِي فَهُو مِنْ أَجْلِكَ مَنْ اللهِ عَلَى قَبِلُ أَنْ أَرَاهُ.

#### بَابُ مَقْتَلِهِ وَلَيْهُ

٣٠٢ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ ﴿ مُنْهَا أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ؟ قَالَا: حَمَّلْنَاهَا

أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلِ. قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. قَالَ: قَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَدًا. فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي الْكَلْبُ! حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي؟ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: غُلامُ الْمُغِيرَةِ. قَالَ: الصَّنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ! لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ. وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ. \_ أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا \_ قَالَ: كَذَبْتَ؛ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ: فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ. فَأْتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ

فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابُّ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدَم فِي الإِسْلَام مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ؛ قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! ارْفَعْ ثَوْبَكَ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ، فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيٌّ بْنِ كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ، وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ، انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ، وَلَا تَقُلْ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ: ارْفَعُونِي. فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَذِنَتْ. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ! مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي،

فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ. فَأُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ.

# مَنَاقِبُ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ وَإِنَّهُ

### بَابُ حَفْرِهِ بِئُرَ رُومَةَ وَتَجْهِيزِهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ\*

٣٠٣ ـ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ مُعَلَّقًا أَنَّ عُثْمَانَ وَ اللهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ \_ وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. الْجَنَّةُ. فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهَزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ. فَجَهَزْتُهُمْ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ.

#### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ»\*

٣٠٤ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ! إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ عَنْ مَنْءٍ فَحَدِّثْنِي: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَدْدٍ وَلَمْ يَشْهَدُ؟ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ؟ قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعْمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ: أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَعْمُ أَنْ تَعْفُوا فَلَى اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ -، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْدٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَدْرُ وَكَانَتْ مَرْهُ وَلَا لَكُ أَجُرَ رَجُلٍ مِمْنُ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَتْ مَرْهُ وَكَانَتْ مَكَانَهُ مَنْ مَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلُو كَانَ أَحَدٌ أَعَزَ بِبَطْنِ مَكَانَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنُولُ اللهِ عَنْ عَنْمَانَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ فَلُو كَانَ أَحَدٌ أَعَزَ بِبَطْنِ مَكَانَهُ ، فَتَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْمَانَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِيدِهِ الْيُمْنَى: هَذِهِ يَهُ

عُثْمَانَ. فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ: هَذِهِ لِعُثْمَانَ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوؤُك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ.

### بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْاتَّفَاقِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٠٥ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ أَنَّ عُمَرَ ﴿ لَهُ اللَّهُ الْمَا طُعِنَ قِيلَ لَهُ: أَوْص يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةً وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ \_ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ \_، فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ؛ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ. فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ؟ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ. فَأَخَذَ بيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الإِسْلَام مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أُمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أُمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلَا بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ. فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ.

وَفِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ.

فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ ـ قَالَ الْمِسْوَرُ: ـ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا! فَوَاللهِ مَا أَكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْم، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْغُ لِي عَلِيًّا. فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَع، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيِّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ. فَدَّعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ؛ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا. فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ: الْمُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، وَالْمُسْلِمُونَ.

### بَابٌ مَكَانَةِ عُثْمَانَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ ﴿ \* ثُلُّهُ السَّحَابَةِ ﴿ السَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

# مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ عَلَيْهُ

### بَابُ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

٣٠٧ - عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ وَ اللهُ رَجُلٌ مِنْ قَرَيْشٍ، الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَوْصَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَوْصَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: وَمَنْ؟ فَسَكَتَ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَقَالُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَيْهِ الْحَارِثُ فَقَالَ: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَنْ هُو؟ فَسَكَتَ. قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا: الزُّبَيْرَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إلَى وَسُولِ اللهِ عَيْهِ.

#### \* مِنْ مِعَدَاجَ شَابًا

٣٠٨ ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ. فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ لَا نَفْعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهُ اللهِ بَنْ الزُّبَيْرِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ فَحُرِبَهُ وَمُورَةً: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ، وَوَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ، وَوَكَانَ مَعَهُ حَبُدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ، وَوَكَانَ مَعَهُ حَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ، وَوَكَالَ بِهِ رَجُلًا.

### مَنَاقِبُ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ رَبِيْهِ \*

٣٠٩ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَا وَأُخْتُهُ - قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَلَوِ أَنَّ أَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَا وَأُخْتُهُ - قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَلَوِ أَنَّ أَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَوِ أَنَّ أَمُدًا ارْفَضَ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَرْفَضَ.

### مَنَاقِبُ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣١٠ ـ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَهِ اللهِ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. ٣١٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ اللهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ! إِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَقَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ.

# مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﴿ مَنَاقِبُ الْحَسَيْنِ ﴿ مَنَانَتِهِمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

٣١٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ! وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.

### بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»

٣١٣ ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ مُعَاوِيةً بِكَتَائِبَ الْجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لَا تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ ـ وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ ـ: أَيْ عَمْرُو! إِنْ قَتَلَ هَوُلَاءِ هَوُلَاءِ هَوُلَاءِ، مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ؟ مَنْ لِي بِنسَائِهِمْ؟ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ؟ مَنْ لِي بِنسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِنسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدِ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ، وَقُولًا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ فَلَ خَلَا عَلَيْهِ، فَتَكَلَّمَا، وَقَالَا لَهُ فَا الرَّجُلِ فَطَلَبَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: الْمُطَلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَطَلَبَا إِلَيْهِ. فَقَالَ اللهُ بُنُ عَامِرٍ، فَقَالَ: الْمُطَلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَلَكُمْ اللهِ بُنَ عَامِرٍ، فَقَالَ: الْمُطَلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَطَلَبَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مَا الْحَسَنُ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الرَّعُلَلَ اللهِ الْمَالِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا. قَالَا: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا الْمَوْلَ كَالًا الْمَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا. قَالَا: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا

وَكَذَا، وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَصَالَحَهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبًا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُو يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ وَهُو يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

#### مَنَاقِبُ عَائِشَةً ﴿ عَالِهُ اللَّهُ اللّ

٣١٤ ـ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ، خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وعَائِشَةُ وَلِيَ إِلَى البَصْرَةِ بَعَثَ...

٣١٥ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ: عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِي مَعْلُوبَةٌ، قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ. فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى وَايَشَةَ وَهِي مَعْلُوبَةٌ، قَالَتْ: الْخَشَى أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ. فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَتْ: الْخَذُوا لَهُ. فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَتْ: الْخَذُوا لَهُ. فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ وَوَجْدَلُ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْنَى عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.

# مَنَاقِبٌ جَعْفَرِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَيْهُ

٣١٦ \_ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَا اللَّهُ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ.

# مَنَاقِبُ أُسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٣١٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا، لَيْتَ هَذَا عِنْدِي. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ هَذَا، لَيْتَ هَذَا عِنْدِي. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً. قَالَ: فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ، مُثَمَّ قَالَ: لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَحَبَّهُ.

## مَنَاقِبُ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رَبِّهُ

٣١٨ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ مَا اللهُ عَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يَعْنِي بِلَالًا.

٣١٩ \_ عَنْ بِلَالٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللهِ. لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللهِ.

### مَنَاقِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاللهِ

#### بَابُ فِي سَمَتِهِ صَلَّهُمَّ \*

٣٢٠ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ السَّمْتَا، وَهَدْيًا، وَدَلَّا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، لَا نَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلًا.

### بَابُ إِمَامَتِهِ فِي الْقُرْآنِ\*

٣٢١ \_ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيَسْتَطِيعُ هَؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَءُوا كَمَا تَقْرَأُ؟

قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: اقْرَأُ عَلْقَمَةُ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: يَا عَلْقَمَةُ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ: أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ. فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ. خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ. قَالَ: مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُو يَقْرَؤُهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيً ذَهُمْ الْنَقْى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيً بَعْدَ الْيَوْمِ. فَقَالَ: أَلَا لَكُو لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيً بَعْدَ الْيَوْمِ. فَقَالَ: أَلَاهُ أَلَا الْمُعَالَةُ الْمُ الْقَاهُ.

# مَنَاقِبُ أُنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَبِّيهُ\*

٣٢٢ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

### مَنَاقِبُ مُصْعَبِ بَنِ عُمَيْرِ رَبُّهُ

٣٢٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبٌ وَابْنُ أُمُّ مَكْتُوم، وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ فِي عَشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلُنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: حتَّى رَأَيْتُ الولَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: حتَّى وَأَيْتُ الولَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: حتَّى قَرَأْتُ: ﴿ سَبِّحِ اللهَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فِي سُورٍ مِن رَسُولُ اللهِ -. فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ: ﴿ سَبِّحِ اللهَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ فِي سُورٍ مِن المُفَصَّل .

### مَنَاقِبُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ

٣٢٤ ـ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ: لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَ اللهُ اللهُ عَادِبِ فَقَالَ: يَا فَقُلْتُ: طُوبَى لَكَ؛ صَحِبْتَ النَّبِيَّ ﷺ، وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ.

### مَنَاقِبُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَبِيًّ اللهُ

٣٢٥ \_ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ اللهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ.

٣٢٦ \_ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ.

# مَنَاقِبُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِلَّهُ \*

٣٢٧ \_ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ بِيدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً، قَالَ: ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ. قُلْتُ: شَهِدْتَ حُنَيْنًا؟ قَالَ: قَبْلَ ذَلِكَ.

### مَنَاقِبُ أُمِّ أَيْمَنَ ﴿ إِلَّا \* ا

٣٢٨ ـ عَنْ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ: أَعِدْ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَحَبَّهُ. فَذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ.

# مَنَاقِبُ قُدَامَةَ بُنِ مَظْعُونٍ وَ اللَّهِ \*

٣٢٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ \_ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ وَكَانَ النَّبِيِّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.

# مَنَاقِبُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَأَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَالْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

٣٣٠ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَيْ قَالَ: شَهِدَ بِي خَالَايَ الْعَقَبَةَ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ.

### مَنَاقِبُ مُعَاوِيةً ضَيَّاهُ\*

٣٣١ ـ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى لَكَ فِي أَمِي الْهُ فَقِيهُ . وَفِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ! قَالَ: إِنَّهُ فَقِيهُ . وَفِي رِوَايَةٍ: دَعْهُ؛ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ .

### مَنَاقِبُ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ وَلَيْهُ\*

٣٣٢ - عَنْ عُرُوةَ البَارِقِيِّ هَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرُبِحَ فِيهِ.

# مَنَاقِبُ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ ﴿ عَلَيْهُ \*

٣٣٣ - عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم ﴿ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا. فَقَالَ عَدِيُّ: فَلَا أَبَالِي إِذًا.

# بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بَنِ بِشُرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٣٣٤ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا الْمَعْبَاحَيْنِ يُضِيتَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

# مَنَاقِبُ عَبُدِ اللهِ بَنِ صُعَيْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ

٣٣٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صُعَيْرٍ ﴿ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ.

# مَنَاقِبُ أَبِي جَمِيلَةَ سُنَيْنِ بَنِ فَرُقَدٍ رَبُّهُ \*

٣٣٦ \_ عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْح.

### مَنَاقِبُ الأَنْصَارِ رَأِي

# بَابُ تَسْمِيَةِ اللهِ ﷺ لِلأَنْصَارِ \*

٣٣٧ \_ عَنْ غَيْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ وَ اللهُ: أَرَأَيْتَ اسْمَ الأَنْصَارِ: كُنتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللهُ؟ قَالَ: بَلْ سَمَّانَا اللهُ. كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنسٍ فَيُعَدِّثُنَا بِمَنَاقِبِ الأَنْصَارِ، وَمَشَاهِدِهِمْ، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ فَيَعُولُ: فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا.

### بَابُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾

٣٣٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمْ، وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ، وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ، وَجُرِّحُوا، فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلَامِ.

٣٣٩ \_ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ، وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْعُونَ، وَكَانَ بِعْرُ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ، وَكَانَ بِعْرُ

مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ: يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

### كِتَابُ الْمَظَالِمِ

# بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْر جُرْمٍ

٣٤٠ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

## بَابٌ: إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

٣٤١ ـ عَنْ أَنَسٍ ظَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: غَارَتْ أُمُّكُمْ \_. وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ.

### بَابُ: دَعُوَةُ الْمَظَلُومِ مُسْتَجَابَةٌ \*

٣٤٧ ـ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ وَ الْمَثْ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ؛ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَلُونَ اللهُ اللهِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا وَالْكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَالُمُ أَيْسَرُ عَلَيْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِي قَدْ

ظَلَمْتُهُمْ؛ إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي ظَلَمْتُهُمْ، وَالَّذِي أَخْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا الْإِسْلَامِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

### كِتَابُ الْمِلْمِ

# بَابُ مَنْ أَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

٣٤٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنَا يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنَا يَسْمَعْ. قَالَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: قِذَا فُسِّدَ الأَمْلُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْلُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة.

### بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

٣٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُّ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

### بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُّفْهَمَ عَنْهُ

٣٤٥ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى ثُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَلَاثًا.

# بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَومَ كَرَاهِيَةِ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

٣٤٦ \_ عَنْ عَلِيٍّ ظَيْهُ قَالَ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ؛ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟.

# بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ ٩

٣٤٧ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ظَيْبَهُ مُعَلَّقًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَتُبَهُم وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ»

٣٤٨ ـ عَنْ مُعَاوِيَةً وَ اللَّهُ مُعَلَّقًا وَهُوَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ اللَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُوا عَلَيْهِ الْكَذِبَ.

### بَابُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُ بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ \*

٣٤٩ ـ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَا أُلْفِينَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، الْقُرْآنَ، وَلَا أُلْفِينَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَلَوْرَآنَ، وَلَا أُلْفِينَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَقُصُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثُهُمْ وَهُمْ فَقُتْمَتُهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاجْتَنِبُهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ.

### بَابُ: إِنَّ مِنَ الشِّغْرِ حِكْمَةً \*

• ٣٥ \_ عَنْ أُبَيِّ ظَلُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً.

# كِتَابُ الذَّكْرِ

# بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ\*

٣٥١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْحَتُهُ مُعَلَّقًا قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا؛ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَك، وَسَيَعُودُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: دَعْنِي؛ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا؛ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَك، وَسَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ! قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ أَلَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوَمُ ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا فَعَلَ

أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا؛ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: مَا هِي؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُوَ اللّهُ فَاقْرُمُ اللّهُ مَا قُلُولُ اللّهُ عَالَىٰ مَنْ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. \_ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ \_، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ قَلْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.

### كِتَابُ الْمُنَافِقِينَ

# بَابُّ: إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَا فِهِ

٣٥٢ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهُ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانُوا يَوْمَئِذِ يُسِرُّونَ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ! وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

### بَابُ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

٣٥٣ ـ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ هُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ حُذَيْفَةُ وَ اللهِ عَلَيْهَ مُ اللهُ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### بَابُ: ﴿ فَقَائِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْكُنَ لَهُمْ ﴾

٣٥٤ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ وَهِي، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ، وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ أَعْرَابِيَّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ تُحْبِرُونَا فَلَا نَدْرِي، فَمَا بَالُ هَوُلَاءِ الْفُسَّاقُ! أَجُلْ، لَمْ يَبْقَ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا؟ قَالَ: أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ! أَجَلْ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ.

### كِتَابُ الْقِيَامَةِ وَالْمَنَّةِ وَالنَّارِ

### بَابٌ حَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٣٥٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بَابُ: الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعَلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ بَابُ: الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى ٣٥٦ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ.

بَابُ وَالِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُخْزِفِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ \*

٣٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَتُرَةٌ وَخَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَخَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَعْتَى رَجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَاثِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ.

### كِتَابُ الْفِتَنِ

# بَابُ: مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

٣٥٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُ بِكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُ بِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

## بَابُ: لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

٣٥٩ ـ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسًا ﴿ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيَّكُمْ ﷺ.

## بَابُ فِتْنَةِ مُسَيُلِمَةَ الْكَذَّابِ\*

٣٦٠ ـ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا كَمْ نَجِدْ حَجَرًا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثُوةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ، فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصِّلُ الأسِنَّةِ! فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا مَحْلَ شَهْرُ رَجَبٍ، وَكُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلَّا نَزَعْنَاهُ، وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ، وَكُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُ عَلَى أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ: إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

# بَابُ كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ فِي الْفِتَنِ\*

٣٦١ ـ عَنْ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شَيْسًأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِيدًةِ الأَسَدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ. فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي.

٣٦٧ ـ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْتًا ـ مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ ﷺ ـ أَغْيَبَ عَنْدِي مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا الأَمْرِ. قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا الأَمْرِ. قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ . أَغْيَبَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا الأَمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ ـ وَكَانَ مُوسِرًا ـ: يَا غُلَمُ، هَاتٍ حُلَّتَيْنِ. فَأَعْظَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى، وَالأَخْرَى عَمَّارًا، وَقَالَ : رُوحًا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

٣٦٣ ـ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّأْمِ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ بَرْزَةَ حَتَّى دَخُلْنَا عَلَيْهِ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْسٍ! إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذَّلَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْظَّلَالَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلَامِ الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذَّلَةِ وَالْقِلَّةِ وَالظَّلَالَةِ، وَإِنَّ اللهُ أَنْقَا لَكُمْ بِالإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ عَلَى الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ؛ وَبِمُحَمَّدٍ عَلَى بِلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ؛ وَبِمُحَمَّدٍ عَلَى بِالشَّأْمِ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يَقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ

## بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفِتَنِ\*

٣٦٤ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ وَهُمَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: اعْلُدْ سِنَّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْلِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ خَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِاثَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثُمَانِينَ فَايَةً، تَحْتَ كُلِّ فَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

### كِتَابُ الرِّقَاقِ

## بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ

٣٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْهُ قَالَ: آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هِرِّ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الْحَقْ. وَمَضَى، فَتَبِعْتُهُ، فَلَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ. قَالَ: أَبَا هِرِّ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي. قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْعًا، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا. فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْل الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ؛ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: يَا أَبَا هِرِّ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: خُذْ فَأَعْطِهِمْ. فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: أَبَا هِرِّ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ. قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: اقْعُدْ فَاشْرَبْ. فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: اشْرَبْ. فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: اشْرَبْ، حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا! قَالَ: فَأُرِنِي. فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى، وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَقُلْتُ لَهُ: فَوَلَّى اللهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَم.

## بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهَلُ الصُّفَّةِ مِنَ الْمَسْكَنَةِ\*

٣٦٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

٣٦٧ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ؟ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ، فَتَمَخَّطَ فَقَالَ: بَخْ بَخْ! أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَة

مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٍ»

٣٦٨ \_ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَ عَلَىٰ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَ مِنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

## بَابُ الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ \*

٣٦٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ.

#### بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ

٣٧٠ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِهِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِهُ الْجَنَّةَ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

٣٧١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنِّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ. يُكِنَّنِي مِنَ الْمَطْرِ، وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ. كَانِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا ٣٧٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبضَ النَّبِيُ ﷺ.

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

# بَابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ عَلَيْهُ \*

٣٧٣ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللَّهِ عَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِنَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفُ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ، وَاللِّخَافِ، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ ﴿ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

## بَابُ جَمْع الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الل

٣٧٤ - عَنْ أَنَس وَ إِنَّهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَ اللَّهُ مَا عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ؛ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّنَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْش؛ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةً، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقِ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّه سَمِعَ زَيْدًا قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْـ إِنَّهُ، فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

## بَابُ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

٣٧٥ ـ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيُّ فَقَالَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ! وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أُرِينِي مُصْحَفَكِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُولِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مُؤلِّفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ

مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ النِّنَا أَبَدًا. لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلِي السَّاعَةُ مَوْعِدُهُم وَالسَّاعَةُ أَدْفَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلِي السَّاعَةُ مَوْعِدُهُم وَالسَّاعَةُ أَدْفَى وَلَمْ فَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ وَأَمَرُ فَا غَرْبَتْ مُعَلِي آيَ السُّورِ.

## بَابِّ: ﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ ﴾

٣٧٦ \_ عَنْ عُثْمَانَ عَلَىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

### بَابُ الْعَمَلِ بِالْقُرَآنِ \*

٣٧٧ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبُقْتُمْ سَبُقْتُمْ سَبُقْتُمْ سَبُقًا ، سَبْقًا بَعِيدًا .

# بَابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

٣٧٨ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُخْكَمُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ.

#### بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

٣٧٩ \_ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ ﴿ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ قَادَةُ النَّبِي اللهِ الله

## بَابُ فَضُلِ فَاتِحَةِ الْكِتَاب

٣٨٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى وَهُا قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي. فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿السَّتَجِيبُوا لِللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا كُنْتُ أَصَلِّي. فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿السَّتَجِيبُوا لِللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُشِيكُ أُمْ وَلَا اللهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُشِيكُ عُرْمَ قَالَ لِي: لأَعَلِّمَنَّكُ سُورَةً هِي أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: لأَعَلَّمَ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿الْمُمَنِّ لِي رَبِّ الْمُنَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ.

# بَابُّ: سُورَةُ الإِسْرَاءِ مِنَ الْعِتَاقِ الأُولِ\*

٣٨١ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَهُ وَالْمُنْ مِنْ تِلَادِي. وَطُهَ وَالْأَوْلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي.

## كِتَابُ التَّفْسِيرِ

### سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِغَيْرٍ مِنْهَا ۖ أَوْ مِثْلِهَا ۗ ﴾

٣٨٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ ابْنَ الْهُ أَبَيُّ اللَّهُ اللَّهُ

بَابُ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾

٣٨٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ ـ فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ : هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ. فَيُقَالُ لأُمَّتِهِ : هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَتَشْهَدُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَتَشْهَدُونَ أَنَّا لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## بَابٌ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُّ ﴾

٣٨٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْمَثَلِي اللهُ يَعَالَى اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْمَثَلِي وَالْمُنْفَى إِلْاَئْفَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ، في القَنْلَى الحُرُ الْمَبْدُ اللهَبِدِ وَالْمُنْفَى إِلْاَئْفَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ،

فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، ﴿ فَالبِّكُ أُ إِلْمَعُرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ : يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُوَمَّةُ ﴾ مِمَّا كُتِبَ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ، ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن زَيِّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، ﴿ فَنَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ : قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ .

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهَٰلُكَةِ ﴾

٣٨٥ \_ عَـنْ حُـذَيْـفَـةَ رَهُوَا نِفِتُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### بَابُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾

٣٨٦ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: ﴿ وَالَّذِينَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: ﴿ وَالَّذِينَ لَيُتَوَفَّوْكَ مِن صُمَّةً الأَخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾

٣٨٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَ: قَالَ عُمَرُ هَا يَوْمًا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمُوْنَ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ أَمَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ أَعْلَمُ! فَعَلِمَ أَوْ لَا نَعْلَمُ! فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ! فَعَلْ اللهُ أَعْلَمُ! فَعَلْمَ أَوْ لَا نَعْلَمُ! فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ. اللهُ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ. قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيً قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيً قَالَ عُمَلُ: يَعْمَلٍ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ. فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ فَلَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَمَلٍ فَلَ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْمَالُهُ.

## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

## بَابُ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾

٣٨٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ.

٣٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَهُ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾، قَالَ: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ؛ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَامِ.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَىٰ أَحَكِ ﴾ الآية

الْخُطَّابِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَوُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا. فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ! إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ. قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْدٍ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ. قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْدٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُوْنِي. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أَعْلُ هُبَلْ، أَعْلُ هُبَلْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا تُجِيبُونَهُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُ أَصْلَى وَأَجَلُّ. قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَلَا تُجِيبُونَهُ؟ قَالَ: قَالُوا: يَا لَعُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَلَا تُجِيبُونَهُ؟ قَالَ: قَالُوا: يَا اللهُ مَوْلَى اللهِ، مَا نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ.

## بَابُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ الآية

٣٩١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ .

#### سُّورَةُ النِّسَاءِ

# بَابُ: ﴿ لَا يَجِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآء كَرُهَا ﴾

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِم ﴾ الآية

٣٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُوْمَى بِهِ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُصْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

### بَابُ: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾

٣٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُ تَلَا: ﴿ إِلَّا ٱلْسُتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّبَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ﴾، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ.

بَابُ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ ﴾

70 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: ﴿ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم

مُرْضَى ﴾، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ جَرِيحًا.

#### سُّورَةُ الْمَائِدَةِ

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا جَزَرُأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية \*

٣٩٦ ـ عَنِ الْبَرَاءِ فَلَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى أَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكِ، وَكَانَ أَبُو رَافِعِ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِي عَبْدُ اللهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِي عَبْدُ اللهِ لأَصْحَابِهِ تَقَيْعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، أَنْ أَذُخُلَ. فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدُخُلَ

فَادْخُلْ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ. فَدَخَلْتُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنَّنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ، فَلَخَلُوا وَدَخَلْتُ \_ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي كَوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا .. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ - وَفِي رِوايَةٍ: عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، فَعَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرِ، ثُمَّ - صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِل، قُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع. قَالَ: مَنْ مَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ، فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌّ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَغَيَّرْتُ صَوْتِي \_ فَقَالَ: لأُمِّكَ الْوَيْلُ! إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ. قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَصاحَ وقَامَ أَهْلُهُ، ثمَّ جِئْتُ وغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ -، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَرَعَ العَظْمَ -، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ، فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّودِ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعِ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ! فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ - فَقُلْتُ: النَّجَاءَ! فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع. فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: ابْسُطْ رِجْلَك؛ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ.

## سُورَةُ الأَنْعَامِ

بَابُ: ﴿ قُلُ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ﴾

٣٩٧ ـ عَنْ جَابِرِ ﴿ الْمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. قَالَ: ﴿ أَوْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾، قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَمْضَكُم اللهِ ﷺ؛ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا أَهْوَنُ.

## بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ تَـتَكُوٓا أَوْلَدَهُمْ ﴾ الآية \*

٣٩٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوّاً مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ: ﴿ قَدْ خَسِرَ اللَّذِينَ قَتَلُوّاً مُا فَوْلِهِ: ﴿ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

## سُّورَةُ الأُعْرَافِ

بَابٌ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

٣٩٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَضْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ؛ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ،

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ فُذِ ٱلْمَثْوَ وَأَمْنُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ.

### سُورَةُ الأَنْفَالِ

بَابُ: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

1.3 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلْبُكُمُ ٱلْبُكُمُ الْبُكُمُ ٱلْبُكُمُ ٱلْبُكُمُ اللَّهِ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ، قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ.

بَابُ: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ ﴾

٤٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرً صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِافَةٌ ﴾ ، فَكْتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرً وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ الْكَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ ﴾ الآية ، فَكتَبَ أَنْ لَا يَفِرً مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْن .

#### سُورَةُ بَرَاءَةَ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْنَارِ ﴾ الآية

٤٠٣ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ فَقُلْتُ: أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللهِ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ! إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابْنَ

الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا. قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايعُ لاَبْنِ الزَّبَيْرِ! فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ؟ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - يُرِيدُ النَّابَيْرِ الزَّبَيْرِ -، وَأَمَّا أُمُّهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ الزَّبَيْرَ -، وَأَمَّا أَمُّهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ - يُرِيدُ أَسْمَاءَ -، وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ -، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ النَّبِيِّ عَلِيهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ النَّبِيِ عَلِيهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ النَّبِي عَلَيْهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ النَّبِي عَلِيهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ عَلَيْ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ عَقِيهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ عَقِيهِ فَجَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة -، ثُمَّ عَفِينَ فِي الإِسْلَامِ، قَارِئُ لِلْقُرْآنِ. وَاللهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ، وَبَنِي أَسُلُامِ اللَّهُ كَرَامٌ. فَآثَرَ التُّويْتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ. يُرِيدُ أَبُطُنًا مِنْ بَنِي أُسَدٍ: بَنِي تُويْتٍ، وَبَنِي أُسَامَةً، وَبَنِي أَسَدٍ: اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلْ مَنْ بَنِي أُسَدِ: بَنِي تُويْتٍ، وَبَنِي أُسَامَةً، وَبَنِي أَسَدِ.

### سُورَةُ هُودٍ

## بَابُ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾

٤٠٤ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَىٰ يَقْرَأُ: أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ. قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ.

### سُّورَةُ يُوسُّفَ

### بَابُ: ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾

٤٠٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: ﴿ هَيْتَ لَكُ ﴾ ، قَالَ: وَإِنَّمَا نَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْنَاهَا.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْثُسَ ٱلرُّسُلُ ﴾

٤٠٦ ـ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَوْمُهُمْ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ! فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ! لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا: أَوْ كُذِبُوا. قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ! لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا. وَأَمَّا هَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ أَتْبَاعُهُمْ النَّكُمُ النَّكُمُ وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ عَنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ مَنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ مَنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ.

#### شُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

بَابُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾

٤٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ ، قَالَ: هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللهِ ، ﴿ وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ ، قَالَ: النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ .

### سُّورَةُ الْحِجْرِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾

٨٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ، وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّذِينَ جَعَلُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّذِينَ جَعَلُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّذِينَ جَعَلُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهِ مَا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِي اللهِ المَالمُلْعِلْمُ اللهِ ا

### سُّورَةٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نَّهُلِكَ قَرْيَةً ﴾

٤٠٩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الل

### بَابٌ: ﴿ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ \*

٤١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مُعَلَّقًا: ﴿ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ ،
 قَالَ: يَهُزُّونَ.

### سُورَةُ الْكَهَٰفِ

## بَابُ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّئَكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾

211 - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿ قُلْ هَلْ نَلْتِكُمُ الْلَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ أَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ أَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ أَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ أَمَّا الْيَهُودُ وَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا عَلَيْهُ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ، وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، وَالْحَرُورِيَّةُ ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِ ﴾. وكانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ.

## سُورَةُ مَرْيَمَ

## بَابُ: ﴿ وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكً ﴾ الآية

217 ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِبْرِيلَ: أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكٌ لَمُ مَا بَكَيْنَ لَهُ مَا بَكِينَ لَهُ مَا بَكِينَ لَهُ مَا بَكِينَ لَهُ مَا خَلْفَنَا﴾ الآيةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ هَذَا الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ.

## سُّورَةُ الْحَجِّ

بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴿

٤١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾
 قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ:

هَذَا دِينٌ صَالِحٌ. وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينُ سَوْءٍ.

## سُورَةُ النُّورِ

بَابُ: ﴿ وَلْيَضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جُمُومِ إِنَّ ﴾

٤١٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَلِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى الْحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

#### سُورَةُ الْقَصَص

بَابُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ ﴾ الآية

٤١٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ لَأَنَّكَ إِلَى مَعَادِّهِ ، قَالَ: إِلَى مَكَّةَ.

#### سُورَةُ الصَّافَّاتِ

بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بَلُ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾ \*

٤١٦ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ قَرَأً: بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخُرُونَ.

## سُّورَةُ الْمُؤَمِنِ

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ ﴾ \*

٤١٧ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و اللهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ اللهِ يُصَلِّى فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿ الْفَتْنُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِى اللّهُ ﴾ الآية.

## سُورَةُ الأَحْقَافِ

# بِابُ: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا ﴾ الآية

\$10 عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَاذِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةً؛ لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةً؛ لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ شَيْئًا، فَقَالَ: خُذُوهُ. فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ، فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿وَالَّذِي عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِينَ ﴾. فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْدِي.

## سُورَةُ الْفَتْح

بَائُ قَوْلِهُ: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ المُعَرَ قَبْلَ عَمْرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسٍ عُمَرَ وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسٍ عُمَرَ وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُبَايعُ عِنْدَ الشَّ جَرَةٍ وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايعَهُ عَبْدُ اللهِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ الشَّهَ جَرَةٍ وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايعَهُ عَبْدُ اللهِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ اللهِ عَلَيْهِ، وَرَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُبَايعُ تَحْتَ الشَّهَ جَرَةِ، فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلُ عُمَرَ.

### سُّورَةُ الْحُجُرَاتِ

بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ \*

٤٢٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ: بَلْ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ النَّعِيْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ

الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي. قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي أَرَدْتُ خِلَافَكَ. ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُلَيْكَةً: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكًا \_، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُلَيْكَةً: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكًا \_، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهِ وَرَسُولِيدٍ ﴾ حَتَّى انْقَضَتِ الآيةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ النَّبِيّ عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْخِي السّرَارِ، النَّبِيّ عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْخِي السّرَارِ، لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ.

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكِّرٍ وَأُنثَىٰ ﴾

٤٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾، قَالَ: الشُّعُوبُ: الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ. وَالْقَبَائِلُ: الْبُطُونُ.

### سُورَةُ ﴿نَّ﴾

بَابُ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّمَهُ وَأَدْبِكُرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ \*

٤٢٢ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ
 كُلِّهَا. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ وَأَذَبْنَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ .

## سُورَةُ النَّجْمِ

بَابُ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾

٤٢٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّا فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٱللَّتَ وَٱلْمُزَّىٰ ﴾: كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُ سَوِيقَ الْحَاجِّ.

### سُورَةُ ﴿ نَ أَلْقَلَمِ ﴾

## بَابُ: ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَسِمٍ ﴾

٤٧٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ ، قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

# سُّورَةُ نُوحٍ

بَابٌ: ﴿ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ﴾

قرم نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ: أَمَّا وَدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا فَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ: أَمَّا وَدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفٍ بِالْجُرْفِ سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفٍ بِالْجُرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لآلِ ذِي عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهِمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لآلِ ذِي الْكَلَاعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمِ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمِ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

### سُّورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَٱلْقَصْرِ ١ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾

٤٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ تَرْمِى بِشَكَرِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ ، قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ ، فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ . ﴿ كَأَنَّهُ مِمَكَ ثُمُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجَالِ .

#### سُورَةُ ﴿عَمَّ يَنَسَآءَلُونَ﴾

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَّأَلْسًا دِهَاقًا ﴾ \*

٤٢٧ \_ عَنْ عِحْرِمَةَ: ﴿ وَكُلْسًا دِهَاقًا ﴾ ، قَالَ: مَلاً ى مُتتَابِعَةً . قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا .

#### سُورَةُ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ﴾

### بَابُ: ﴿ لَتَرَّكُنُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾

٤٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَتَرَكَبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾: حَالًا بَعْدَ
 حَالٍ، قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ.

#### شُورَةُ النَّصْر

## بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاآءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ﴾\*

قَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلَيْهُمْ فَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ. قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي عَلِمْتُمْ. قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي إِلَيْ اللّهِ الْوَالَةُ مَنَى خَتَمَ السُّورَةَ. وَالْفَتْحُ ﴿ وَالْفَتْحُ فَلَ اللّهُ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي. أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! بَعْضُهُمْ : لَا نَدْرِي. أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! بَعْضُهُمْ: لَلهُ لَدُري. أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَكَدُلُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ أَلَا عَلَاكَ عَلَامَهُ فَتَعُ مَكَةً ، فَذَاكَ عَلَامَهُ أَعْلَى اللهُ لَهُ لَكُ مَا لَهُ لَا لَكُ عَلَى اللهُ لَكُ عَلَى اللهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللهُ لَا لَا لَهُ لَكُ عَلَى اللهُ لَكُ اللهُ لَلهُ لَلهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَلَهُ اللهُ لَلهُ لَلهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَلهُ لَهُ اللهُ لَلَهُ اللهُ لَلْهُ لَلْ اللهُ لَلْهُ لَلْ لَلهُ لَلْهُ لَا لَكُولَ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ لَقُلُ لَكُ اللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَلْهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَا لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَكُولُكُ

أَجَلِكَ، ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾. قَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ.

# سُّورَةُ الْفَلَقِ بَابُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ\*

٤٣٠ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ هَا عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

انتهى القسم الثاني من الجمع بين الصحيحين وهو مُفردات البخاري ويليح القسم الثالث: مفردات مسلم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات